## لع من كستب السدروز وهم اصحاب حمزة بس عسلى

## نحد الحمل الذي وجد معلقا على المشاهد في غيبة مولانا الامام الحاكم

### بسم الله الرعن الرحم

والعاقبة لمن تَيَقَطَ بن وسن الغافلين، وانتقل عن جهل الحاهلين، وأخلص منه اليقين، فبادر بالتوبة الى الله تعالى والى وليه وهيته على العالمين، وخليفته فى الوضه وامينة على خلقه اميو المومنين، واغتم الفوز مع المتطهّرين والمتقين، ولم يكذّب بيوم الدين، وكان بالغيب من المسدّقين به والموقنين، واعتقد ان الساعة آتية بغتة لا ربب فيها وان الله لا يصبع اجم الحسنين، ولا عدوان الا على الطالمين، المودة الشياطين الفسقة ولا عدوان الا على الطالمين، المودة الشياطين الفسقة

المارقين، وكل خلاف مهين، الناكثين الباغين، المفسدين الطاغين، اهل لخلاف والمنافقين، المكذّبين بيوم الدين، المغضوب عليهم والصالّين، ولخمد الله حدّ الشاكرين، حدّ لا نفاد لآخرة ابد الابدين، وصلّى الله على سيّد المرسلين، مجد المبعوث بالفرق الى لخلق الجعين، ومبشرا ونذيرا بائمة من ذريته هادين مهديّين، كرام ومبشرا ونذيرا بائمة من ذريته هادين مهديّين، كرام كاتبين، شهدآ على العالمين، ليبيّنوا الناس ما هم فيد مختلفون، وعند يتسآولون، ويرشدونهم الى النبآء العظم، والسراط المستقم، سلام الله السنى السامى عليهم الى يوم الدين،

اما بعدُ ايها الناس فقد سبق اليكم من الوعد والوعط والوعيد من ولى امركم وامام عصركم وخلف انبيانكم وحجة باريكم وخليفته الشاهد عليكم بموبقاتكم وجميع ما اقترفتم فيه من الإعذار والإنذار ما فيه بلاغ لمن سمع واطاع واهتدى وجاهد نفسه عن الهوى وآثر الآخرة على الدنيا وانم مع ذلك في وادى الجمهالة تحوضون وقل تيم الصلالة تحوضون وتلمعبون حتى تلاقوا

تلاقوا يومكم الذي كنم به توعدون كلا سوف تعلمون ثر كلّا سوف تعلمون كلّا لو تعلمون عِلم اليقين، وقد علم معشر اللاقة أن جميع ما ورَّثه الله تعالى لوليّه وخليفته في ارضه امير المومنين سلام الله عليه من النعم الظاهرة والباطنة قد حوّل امامٌ عصركم لشريفكم ومشروفكم من خاصتكم وعامتكم من ظاهر ذلك وباطنه على الاكتار والامكان بغضله وكرمه حسما رای سلام الله علیه ولم یخل بجزیل عطآئه وهتّأكم متّة منه مع ذلك ما اوجبه الله تعالى له عليكم في كتابه من للحق فيها ملكته أيمائكم ولم يشارككم في شيء من احوال هذه الدنيا نزاهة عنها ورفضا مند لها على مقدارة ومكنته لامر سبق في حكمته وهو سلام الله عليه اعلم به، فاصبحتم وقد حُزْتر من فضله وجزيل عطآئه ما لم يَـنَلْ مثلَه بشرُّ من الماضين من اسلافكم ولا ادرك قوة انبأ منه احدُّ من لامم الذين خلوا من قبلكم من المهاجرين والانصار في متقدّم الازمان والاعصار ولم تـنـالوا ذلك من وليّ ألله

الله باستعقاق ولا بهار عامل منكم من ذكر وانه بل متة منه عليكم ولطفا بكم ورأفة ورحمة واخسسارا ليبلوكم أيكم احسن عملا ولتعرفوا قدر ما خصصكم به في عصره من نعته وحُسن متته وجسيل لطفه وعظم نصله واحسانه دون من قد سلف من قبلكم، فاشكروا الله ووليه كثيرا على ما خواكم من فضله ولعلكم تشكرون وتعملون عملا يرضى ويصاى اعمال الامم السالفين اضعافا حسب ما ضاعفد لكم ولى الله في عصرة من فعد الطاهرة الجليلة من القناطير للقنطرة من الذهب والفصّة والخيل المسوّمة والانعام الى غير ذلك من الارزاق والاقطاع والصياع وغيرة من الغراض الدنيا على اختلاف اصناف احسانه ورقى خاصتكم وعامتكم الى الدرجات العالية والرتب السابية لتَقْفوا مسالك أولى الالباب وامركم وشرفكم بلحسن الالقاب ومتكم في الارض مشرفا ومغربا وسهلا وجبلا وبترا وبحرا فانتم ملوكها وسلاطينها وجباة اموالها تُنغلق كلم بمادة ولى الله المرقاب وتستقاد الهكم الوفود والاخراب وان تعدّوا

تعدّوا نعهة الله لا تحصوها فعشمة في فصل امير المنومنين سلام الله عليد رغدا بغمر عمل وقرجون من بعد ذلك حسن مآب، ومن نعد الباطنة عليكم تمسككم في ظاهر امركم يموالاتد تعترّون بها في دنياتكم وترجون بها تجانكم والفوزى آخرتكم ضقد تمسّون على الله وعلى وليّد بإمانكم بل الله يمن عليكم أن هداكم الى الإمان فائم متظاهرون بالطاعة ممسكون بالمعصية ولو استقمة على الطريقة الوسطى لَأَسقية مآء غدَقًا، قر من نعمه الباطنة عليكم احيآؤه لسن الاسلام والإممان الني في الدين عند الله وبد شُرِّفهم وطهّرتمر في مصرة على جميع المنذاهب والاديان ومتنزكم من عبدة الاوفان وابانهم عنكم بالزائة والحرمان وهدم كنآئسهم ومعالم اديانهم وقد كانت قديمة من قدم الازمان وانقادت الذمة اليكم طوا وكرها فدخلوا في دين الله افواجا وبدى للجوامع وشتدها وعتر المساجد وزخرفها واقام الصلاة في اوقاتها والزكاة في حقّها وواجباتها واقام الج وللهاد وعشر بيت الله للحرام والام دعائر الاسلام وفتح

وفتّح بيوت امواله وانفق في سبيله وخفّر للا اج بعساكرة وحفر الابار وآبن السبيل والاقطار وعتر السقايات واخرج على الكاقة السدفات وستر العورات وترك الظلامات ورفع عن خاصتكم وعامتكم الرسوم الواجبات التي جعلها الله تعالى له عليكم من المفترضات وقسم الارض على الكافّة شبرا شبرا وداولها بين الناس احيانا ودهرا وفتح كلم ابواب دعوته وايدكم بما خصد الله من حكمته ليهديكم بها الى رحمته ويحقكم بها على طاعته وطاعة رسوله واوليآئه عليهم السلام لتبلغوا مبالغ الصالحين فشنئم العلم وللحكمة وكفرتر الفصل والنعة ونبذتر ذلك ورآء ظهوركم وآثرتر عليد الدنيا كا آثروة قبلكم بنو اسرآئيل في قصة موسى عليه السلام فلم يجبركم ولى الله عليه السلام وغلق باب معوته واظهر لكم للحكمة وفتح لكم خارج قيصره دار علم حَوَتْ من جميع علوم الدين وآدابه وفقد الكتاب في للحلال وللحرام والقضايا والاحكام ممَّا هـو في مُحمُّـ ف الاولين صحف ابراهيم وموسى صلى الله عليهم اجمعين وامذكم

وامذكم بالاوراق والارزاق وللحبر والاقلام لتُدركوا بذلك ما تَخْطُون به وتستبصرون وبه من الجهل تغوزون وقد كنم من قبل ذلك في طلب بعصد تجهدون فرفصموه وقصرتر وعن جميعه اعرضم اعراض المسلين ولم يزدكم ذلك اللا فرارا ومال بكم الهوى الى المؤبقات ومُكّنتم من اكتساب السيّات ورفضتم العلم واظهرتر الجهل وكثر بغيكم ومرحكم على الارض حتى كاد لها ان تعيِّم الى الله تعالى فيكم من كثرة جوركم ومرحكم عليها وولى الله سلام الله عليه مكانح لها فيكم رجآء ان تتيقّط خاصّتكم او تستغيق من السكر والجهل عامّتكم ف ازددتر الا طغيانا وعصيانا واختلافا تتناجون بالافك والعدوان ومعصية الرسول، وعدوُّ الله وعدوّ امير المومنين قد قصر عن الفساد يده مخافة من سطوات ولى الله ورضى منه بالمسالمة والمهادنة حتى ليس لاميم المومنين سلام الله عليه عدو يجاهده ولا ضدّ يعانده . والكل من هيبته خآئف وجل، وانتم معشر الحاص والعام حضرته تصمكم دولته وتشملكم ولايته وتلزمكم

وتلزمكم طاعته وائم مع ما تقدّم ذكرة من تعديد مساويكم متحادقين متعاندين متزاحفين يجاهد بعضكم بعضا كالروم والخزر جرآءة على الله بغير مخافة مده ولا ترقّب ولا ينهاكم عن سفك الدمآء وهنك للسربر ديئ من الله ولا وقار من امامكم ولا يقين قد غلب عليكم للهل فلن ترجوا الله وفارا ولن تقولوا أن أمام عصركم واحد وان الاسلام والإمان قد مملكم وجمقكم تحت طاعة الله وطاعة رسوله ووليه امير المومسين سلام الله عليه فاتما الله واتما اليد راجعون، فاى نازلة م اكبر منها واتي شهاتة للعدو ويلكم اعظمُ س مثلها لقد أُصِبُّم معشرَ الناس في انفسكم واديانكم واصيب فيكم ولى الله امير المومنين سلام الله عليه فلا حول ولا قوّة الا بالله العالى العظيم، افامنه ايها العافلون ان يصيبكم ما اصاب من كان قبـلـكم من اصحاب الايكة وقوم تبع الد تسمعوا قول الله تعالى الم تركيف فَعَلَ ربِّك معاد ارم ذات العاد الذين طغوا. في البلاد فاكتروا فيها الفساد فصبّ عليهم ربّك سوط

سيط عذاب أن ربّك لبالمرصاد وقبوله تعالى الم فهلك الاولين ثر نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالجرمين ومثل هذا كثير في كتاب الله عزّ وجل عمّا اصلب اهل العناد والخلاف والمنافقين والمفسدين في الارض، فقد غصب الله تعالى ووليَّه امير المومنين سلام الله عليه من عظم اسراف الكافّة اجمعين ولذلك خرج من اوساطكم قال الله نو للملال والاكرام وما كان الله يعذّبهم وانت فيهم وعلامةٌ مخط ولي الله تحلّ على مخط الربّ تبارك وتعالى في دلآئل غصب الامام غلقُ باب دعوته ورفع مجالس حكمته ونقل جميع دواوين اوليآئه وعبيدة من قصرة ومنعُد عن الكاقّة سلامَد وقد كان يخرج اليهم من حضرتد ومنعتد لهم عن الجلوس على مصاطب سقائف حرمه وامتناعه عن الصلاة بهم في الاعياد وفي شهر رمضان ومنعُد المؤدّنين أن يسمّوا عليد وقت الاذان ولا يذكرونه ومنعُّة جميع الناس أن يقولوا مولانا ولا يقبّلوا له التراب وذلك مفترض له على جميع اهل طاعته وانهآؤه جميعهم عن الترجّل له من ظهور الدواب

الدوابّ ثر لباست الصوف على اصناف الوافه وركوبُه الاتان ومنعُه اوليآءً وعبيدَه الركوبَ معد حسب العادة في موكبه وامتناعُه اقامة الحدود على اهل عصرة واشيآء كثيرة خفيت عن العالم وهم عن جميع ذلك في حمرة ساهون استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله اولئك حزب الشيطان الا أن حزب الشيطان هم للحاسرون، فقد ترك ولى الله امير المومنين سلام الله عليد للخلق اجمعين سدى يخوضون ويلعبون في التيد والعبى الذي آثروة على الهدى كا تبرك موسى قومه حتى آن الهلاك ان يهم عليهم وهم لا يعلمون وخرج وهم في شكّ منه مختلفون مذبذبون بين ذلك لا الى للحقّ يطيعون ولا الى ولىّ الله يرجعون قال الله تـعالىَ ولو ردوه الى الله والرسول واولى الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ايها الناس كلام الله تعالى اوعظُ واعظِ وبين منه وعظكم بهذه الموعظة من الفقم وللحاجة الى عفو الله تعالى وعفو وليه امير المومنسين سلام الله عليد اعظم منكم، فبالنسيان تكون الغفلة وبالغفلة

وبالغفلة تكون الفتنة وبالفتنة تكون الهلكة وقد قال الله تبارك وتعالى ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جآوك فاستغفروا الله واستغفرلهم الرسول لوجدوا الله غفورا رحما وقال عز من قآئل الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا ان الله بحب التوابين ويحب والمتطهرين وقال الله تبارك وتعالى فاذا سألك عبادى عمنى فاتى قريسب اجيب دعوة الداعي اذا دعاني، فالبدار البدار معشم الناس أن وقفم على براح من الارض يكون أوّل طريق سلكها امير المومنين سلام الله عليد وقت أن استم نضو اعينكم وتجمعوا فيها بانفسكم واولادكم وطهروا قلوبكم واخلصوا نياتكم لله رب العالمين وتوبىوا اليه توبة نصوحا وتوسلوا اليه باوجه الوسآئل بالصغ عنكم والمغفرة كلم وان يركمكم بعودة وليد اليكم ويعطف بقلبد عليكم فهو رحمة عليكم وعلى جميع خلقه كا قال تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، فالحذرَ للحذرَ ان يقفو احد منكم لامير المومنين سلام الله علية اثرا ولا تكشفوا

له خبرا ولا تبرحوا في اوّل طويق يتوسّل جميعكم كذلك اوآوُنا فاذا اطلّت عليكم الرحمة خرج ولى الله امامكم باختياره راضيا عنكم ظاهرا في اوساطكم فواظبوا على ذلك ليلا ونهارا قبل ان تحق الحاقة وتقرع القارعة ويغلق باب الرحمة ويحلّ باهل الحلاف والعناد النقمة وقد أعْذَرَ من انذر ونقع من قبلكم نفسته وحذّر، والعطاب لاولى الالباب منكم والتعيين عليهم والمشيئة والعلاف وتعالى والتوفيق به والسلام على من اتبع الهدى وخشى عواقب الردى وسدّق بكمات ربّه الهدى وخشى عواقب الردى وسدّق بكمات ربّه

وكتب مولى دولة امير المومنيين سلام الله عليه في شهر ذي القعدة سنة احدى عشرة واربع ماية وصلى الله على محمد سيد المرسلين وخاتر النبيين وسلم على آله الطاهرين وحسبنا الله ونعم الوكيل خَمْتَفِظُ الله الطاهرين وحسبنا الله ونعم الوكيل خَمْتَفِظُ احد المحابُ الهل بهذه اللوعظة من المتقين ولا يمنعُ احد من نسخها وقرآ عها نقع الله من وُقِق اللهل بما فيها من طاعة الله وطاعة وليد اميو المومنين سلام الله علية حرام

حرام حرام على من لا ينايخها ويقرأها على التوابين في جامع اسفل وحوام حرام على من قدر على نايخها وقصّر والحمد لله وحدّه تر

# المجلل المنسهى فيه عن الحمر بسم الله الرحم الرحم

للحمد الله الذى اعز الاسلام باوليآئه المتقين وخص حدودة لمن استحفظة من احُيّة دينة وامنآئد الميامين وصلى الله على جدّنا محدد خاتر النبيين وسيد الموسلين صلَّى الله عليه وعلى آله الطاهوين، انَّ اميرَ المومنين عما قلَّدة الله ووجَّل اليه من امور الدين والدنيا وجعل كلمته فيها السلمية العليا مصروفُ الهبَّة والراي والرويّة الى المحلماة عنهما والمراعاة لنئ خَلل يدخل فيهما والرغبة في اعلام معالمهما والتوقير على ما شيد مَاَّمُهما والايفار لما حفظ نظامهما والعناية بما صار من التغيير والانتقاض لكالهما وتمامهما والله جل ومتر معين أمير المومنين على ما يرضيد وموققد لما يُزلفه عندد

عندة ويُحظيد منَّد وقدرته، ان احسن الامور عَائدةً على الاسلام والمسلمين واجمعهم اصلاحا في حراسة اصول الدين نهى الكاقة عن الالمام بالمسكر واستحسان المناكر من الاصرار على المسكر الذي هو بحتم السيّات والقآئد الى قبآءُ الافعال والسوّات وقد امر امير المومنين وبالله توفيقه بكتب هذا المنشور ليُّقمأ على لخاص والعام من الاوليآء والرعية بالنهى عن التعرض لشرب شيء من المسكر على اختلاف اصنافة واسمآنة والواند وطعومد وكل شراب متاول فيد ممتا يسكر قليله وكثيره وترك التعرض لشربه والاقوال والفتاوى والنهى عها يضسّك بع الرعامُ من التاويلات والدعاوى فان اميم المومنين قد حضر ذلك جملة واخبرة ونهى عن المسكم واقتنآئه واذخاره والتعرض لهله واعتصاره حتى تطهم الممالك من سوم آثاره وجعل ذلك أمانة في اعناق المخلصين من اوليآئه وبَيْعتَه عند اهل طاعته ونعماًئه ووكل اليهم الغص عند وانهآم ما يقفون عليد من امء وبرأ امير المومنين الى الله عَزّ وجلّ من تسبعة ذلك وغآئلتد

وغآئلته عاجلا وآجلا، فيعلم ذلك من امير المومنين ويعمل عليه سآئر الاوليآ والمومنين، ومن هملته دعوة للق من كاقة الناس اجمعين، وليسارعوا لامتثاله وللحذر من تحاوزة، فقد قرب امير المومنين باعدآ المرسوم اليم العقاب والتنكّل، وقبيح النكلة والتبدّل، والله حسب امير المومنين ونعم الوكيل، وكتب في شهر ذي القعدة سنة اربعماية وللمد لله وحدة وصلواته على رسوله خاتر النبيين وآله الطاهرين وسلامة، ترسوله خاتر النبيين وآله الطاهرين وسلامة،

نسخة ما كتبه القرمطى الى مولانا للحاكم بامر الله امير المومنين عسند وصوله الى مسسر

بسم الله الرحمن الرحم، امّا بعد فقد وصلنا بالتُّرُك للحراسانية، والحيل العربية، والسيوف الهندية، والدروع الداوودية، والدرق التُّنْبُتية، والرماح الحطية، وقد خف الرِّكاب فتُسلِّم البلد، وتكونُ آمنا على النفس والمال والاهل والولد، والسلام

فاجابة سلامه علينا امّا ما ذكرته من خفّة ركابك، فذلك من قلة صوابك، وذلك لامر تكتوم، في كتاب معلوم، لابنا قد نظرنا في الكتباب المكنون، والعبم المخزون، أن ارضنا هذه لاجسادكم اجدانا، وامواكلم واماكنكم لنا ميراثا، فجب أن تبعيم أن قد أحاط يك البيلآم، ونزل بك الفِنآم، فيا انت جبيت بل الله جآء بك، ليظهر معجزة فيك وفي الحيابك، وانا حامد الله على ما منحنى بد من اجذكم على مُصلى عمان سامات من نهار يوم الاثنين، حين لا تنفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سو الدار، والسلام على من اتبع الهدى، وخشى عواقب الردى، وخاف الله في الآخرة والاولى، وهو حسبنا وكفي، واليه يشير كل من

### ميشاق ولى الرمان

توكلت على مولانا للحاكم الاحد، الفرد الصمد، المنزّة عن الازواج والعدد، اقرّ فلان بن فلان اقرارا اوجبه على

على نفسد، واشهد بد على روحد، في صحد من عقله وبدند وجواز امر، طآئما غير مكرة ولا مجلمر، اند قد تبرزأ من جميع المخاهب والمقالات والاديان والاعتقادات كلها على اصناف اختلاقاتها، وانه لا يعرف شمًّا فيمَ طاعة مولانا للحاكم جلّ ذكرة، والطاعة ع العبادة، وانه لا يُشرك في عبادته احدا مسى او حضر او ينتظر، واند قد سمّ روحة وجسمة وماله وولدة وجميع ما يملكه لمولانا للحاكم جلَّ ذكرة، ورضى جميع احكامه له وهليد غير معترض ولا منكر لشيء من افعاله سآء، ذلك لم سرّد، ومنى رجع عن مين مولانا للا حمل ذكرة، الذي كتبه على نفسه، واشهد بد على روحه، او اشار بد الى غيرة، او خالف شياً من اوامرة، كان بريِّها من الباري المعبود، واحترم الافادة من جميع للدود، واستحق العقوبة من البار العلى جلَّ ذكرة، ومَن اقرّ أن ليس له في السمآء اله معبود، ولا في الارض امام موجود، اللا مولانا للحاكم جلَّ ذكرة، كان من الموحدين الفَاقُرين، وكتِب في شهركذا وكذا،

من سنة كذا وكذا، من سنين عبد مولانا جلّ ذكرة ومملوكه خَنْزَةَ بن على بن احمدَ هادى المستجيبين، المنتقم من المشركين والمرتدّين، بسيف مولانا جلّ ذكرة، وشدّة سلطانة وحدّة، تر

#### شرط الامام صاحب الكشف

توكّلت على مولانا جلّ ذكرة، للحِمد لمولانا للحاكم منشى للحق ومؤيده، وقاطع الباطل بالحق ومذل اهله ومبدّدة، ومويّد اوليآئه وعبيدة، وماحِق الجدة اللافرين وعَنَدَته، الذين شكّوا بنهُّته الكاملة، وبكاتُه الشاملة، وموادّة المترادفة المتواصلة، وصلواته على من اختارة من عبيدة القآئر بكشف السرّعن امرة ونهيد، وموضح الطريق المستبصرين، وموهن كيد اهل الضلال لْخَاتُبِين، اعنى فَأَثُم الزمان وعبيدَ، للدود المستخدمين، من العبد المختار الى كاقة اخوانه الدعاة الى توحيد المولى الاله لخاكم لجبّار، والمُعدلين القصاآء بين الموحدين الابرار، والعُرفاء الانصار، قد وصلى اطال المسولي

المولى بقآء سادق واخوق الشيوخ أن الاحكام في فرآئص الرضى والتسلم في سبب زيحة الموحدين والالفة بين الإخوان والأُخَوات مرجّة عليهم وان لا علم لهم ما توجبه شروطٌ الديانة وكيف تـكـون المصاحبة بينهم، فجب أن يعلموا ساداق أن شروط الرضى والتسلم ليس تجرى بجرى غيرها من النواج، لان الرضى والتسلم شيء من امور الباري سجانه، فين نقصها فقد خالف امر مولانا جلَّ ذكرة، والذي توجبه شروط الديانة انه ادا تسلم احدى الموحدين بعض اخواته الموحدات فيساويها بنفسه وينصفها من جميع ما في يده، فإن اوجب للحال فُرقةً بينهم فايّهم كان المتعدّى على الآخر، فإن كانت الامراة خارجة عن طاعة زوجها وعُلِم أنّ فيه القوّة والانصاف لها، وكان لا بدّ للامراة من فرقة الرجل، فله من جميع ما تملكه النصفُ اذا عرَفوا الثقات تعدّيها عليه وانصافه لها، وإن عرفوا الثقات انه تُحيف عليها وخرجت من تحت ضرورة خرجت جميع ما تملك، وليس له معها

معها هي في مالها، وإن كانت في المخالفة له وليست تدخل من تحت طريقته فله النصف من جميع ما تملكه ولو أنه ثوبها الذي في عنقها، وإن اختبار الرجل فرقتها باختيارة بلا ذنب لها اليه فلها النصفُ من فرقتها باختيارة بلا ذنب لها اليه فلها النصفُ من وسا ما يملكه من ثوب ورحل وفقة وذهبب ودوات وما احاطته يده لموضع الانصاف والعدل، فليتحققوا السادة هذه المكاتبة ويعلوا بها وبهذا الشرط، فهكذا السادة هذه المكاتبة ويعلوا بها وبهذا الشرط، فهكذا يجرى الحال بالعدل والانصاف، والسلام عليكم والحمد لمولانا وحدَه لا شريك له،

## الــرســـالة التي ارسلت الى ولى العهد عهد المســـــين عبد الرحم بن إلــــاسَ

قوكلت على امير المومنين جلّ ذكرة وبه استعين في جميع الامور، من عبد امير المومنين ومملوك هادى المستجيبين، المنتقم من المشركين، بسيف مولانا اميم المومنين، الى ولى العهد عهد المسلمين، وخليفة اميم المومنين، الى ولى العهد عهد المسلمين، وخليفة اميم المومنين،

امًّا بعدُّ فقد حان لوليَّ العهد أن يكشف المشوخعتين ، القمام ويخرف لِم قسمي ابن عمم امير الموهنين، وحاشا مولانا جلّ ذكرة من الاب والابن والعمّ والحال، لم يلد ولم يولند، ولم يكن له كغوا احد، وانها ستاك بهذا الاسم ولقبل بهذا اللقب في الزمن الماضي الذي خدمت فيد وتوليت عهد المسلين، وتستيت بوعمك بالشكلية والقرابة، فارأه مولانا جبل فكرة أن يعمُّفك منولتك في هذا الوقت كيما تطلعب العفوعمّا مضى، والآن يجب على ولى العهد التصرُّعُ الى مولانا جـلَّ دكرة بان يعفو عنه ويُعكى المُهُ من الخطّ والمكاتبات والمحاطبات، ولا يقُل ابن عمّ امير المومنين، أذ كان هو سجاند منزّهًا عن الشُبْهات، ولا يقُل هو ايعما في مخاطبة او مكاتبة سلام الله عليد، اذا كان الله عبدَه وانت أوّل حرف، وسلام العبد لا يكون على المولى بل يكون سلام المولى على العبد، واحسانُ مولانا عليك تديسا وحديقا في كل عضر وزمان، وقد صلَّدك وفبت الجند عليك، والآن فقد استدارت الاهوار وطلع شهيس

همس الشموس وقمر الاقارء واوجب زمانُنا هذا كشفَ الاستتار، وكعصَ التوحيد والاظهار، وعبادة مولانا الواحد القهّار، وقد ادّيتُ الهداية، ونعمتك بالكفاية، بان تظهر عبادة مولانا على رؤس الاشهاد وتقر بلسانك انك عبده ومملوكه، ولا تتقرّب منه بنَسَب، بل شُرّفت بخدمة النَسَب، اذا نحتتَ مولاك في عبادته، وأن لم تنج وتقرّ له بالعبودية اذ لا حَسَبَ ولا نَسَبَ، وس قاله خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو العسران المبين، وقد اعذَر الهادي، ونادي المنادي، وما على السرسول الا البلاتم المبين، والسلام عليك ورجمة المولى وبركاته، تمس الرسالة وللحمد لمولانا وحدَّة، وهو حسبى ونعم النصيم

## رسالة مخار بن جيش السلياني العسكساوي

توكّلت على امير المومنين جلّ ذكرة وبد استعين في جميع الامور، من عبد امير المومنين جلّ ذكرة مولانا سحاند

سجانه ومملوكه هادى المستجيبين، المنتقم من المشركين بسيف امير المومنين، جلّ ذكرة، الى ابليس الابلاس، ومعدن الشرك والوسواس، النَّغِل اللعين والمسيم الخيين مخار بن جَيْش السلماني العكاوى، امّا بعد يا خُارُ ان كان اسمك في الاصل حارَتَ ابليسُ لا يغرَّك امهالُك في الدنيا وما انت علية من كفرك وشركك وكذِبك على مولانا العزيز علينا سلامه ورجمته، وتشبّهك بالمولى جلّ دكره الذي ليس كمثله شيء، الحاكم بذاتد، المنفرد عن مبدَعاته، علينا سلامه، ثر تزعم بلعنتك انك اخو من لا تدركة الاوهام والخواطر، وتسمَّمَّ بذلك على شركك، وجلبت على العالم الغبي المعكوس بخيلك ورجلك، فالحَذَرَ للخرعلى نفسك ممّا انت عليد، وانظر لروحك قبل قيامي بالسيف على جميع المشركين وانت اوّلهم، فالحذرَ للخدر، واطلب العفوقبل السفر، واعلم حقّ مولانا امير المومنين جلّ ذكرة وشدّة سلطاند، واخشَ عذاب نيرانه، وارجع عمّا انت عليد من كفهك وشركك، وكن انت عِوضَ الجواب جيء مع رسلي وغلماني الي

الى معدن الدين والتوحيد، بامر امير المومنين، ونعرض عليك الايمان بمولانا جلّ ذكرة، والاقرار بوحدانيته، وقسال العفو عيّا عبيت من كفرك، واشركت رويصك بمولانا مجلَّ ذكره، ولا كرامة ولا عزازة ولا مسرَّة حتى تسال وتتصرّع الى رحمة مولانا امير المومنين جلّ ذكرة بان يعضو عن عظم كفرا وشركك، وان طلبت بهذا الاسم والدهوى حُطام الدنيا فانا اسال مولانا جلّ ذكرة ان يعطيك ما طلبته من الحطام، وأن ابسيمت ذلك واستكبرت فاعرج سنها فانك رجيم، وعليك اللعند الى يوم الدين، وهو يوم قياى بالسيف على لليع المهركين، ثر امرت العبيد بصربك بالسياط واشهارك بالقاهرة المقدّسة وشوارع مصر وازقتها، فأن تبت ورجعت عن قولك والا امرتُ العبيد بسَلْصَك وحشوتُ سَلْعُك قبنا وصلبتك على باب زُوَيْكَة وباب الفتوح، لينظروا شيعتك ومحبيك فصحتك عدد امير المومنين جبل فكرد، ونُصلم بالتلك العباد، وتهمَّد البلاء، ثير نبتدى بمن هو مفلك فعلمتلهم قتل اللهاب، واقواما آهُوين في العذاب، حتى يودوا

يود واللالية وهم صاهرون، ودلك بقوة مولانا جل ذكره لا شريك له، وهو حسى ونعم النصير المعين، تر

#### الرسالة المنفذة الى القاضي

توكلت على امير المومنين جال ذكرة، وبسه استعلى في جميع الامسور، مستعلى المستعلى المستعلى المات العلم الله الرهمان الرحيم،

من عبد امير المومنين وعملوكه تحزة بن على بن اجد هادى المستجيبين، المنتقم من المشركين، بسيف امير المومنين، وشدّة سلطانه ولا معبود سواة، الى اجح أبن مجد بن العوّام الملقب بقاضى القضاة، امّا بعد فقد تقدّمَتُ لنا اليك رسالة نسالك عن معرفتك بنفسك، فعقرت عن الاجابة قسلة علم منك بالحق واعانا بد، وكيف يجوز لك أن قدّى هذا الامم الجليل وهو ناضى القضاة، وليس لك علم تحقائق القضايا والاحكام، فقد مج بانك مدّع لما انت فيه فجيب عليك

علیك ان تعم نفسك وتدریها، فان كنت قد جهلتها فانت فرعون الزمان، وفعلك لاحق بعشانَ بن عقّانَ، فجب عليك ان تُقلع عمّا انت عليه وتتبع سير اصحابك المتقدّمين الى بكر وعمرَ، وتزيل تلثية البياض عن راسك والعامة والطيلسان، وتلبس دُنيّة طويلة سودآ مبشقائق صفر طوال مدلاة على صدرك، وتلبس درّاعة بلا جيب بل تكون مشقوقة الصدر، وتكون مرقعة بالاجر والاصفر والادبر الاسود الطآئني، وتكون قصيرة عليك لتلحق في الشكل بعم بن الخطاب، ويكون لك درّة على فحذك لتقيم بها للحود على من تجب عليه وانت جالس في الجامع، ويكون لك في كل سوق صاحب يتزايا بريك وبيده درة يقيم بها في سوقه الدود على من وجبت علية مثل الزاني والسارق والقاذف وشارب الحمر ممن هو من اهل ملتك، وتكون تتولى للحطبة بنفسك وتطلع على المنبر بلا سيف تتقلد بد، ويكون مرّك ومجيّك من دارك الى الجامع وانت ماش حافيا لتكون في ذلك لاحقا باسحابك المتقدّمين ای

ابی بکر وعمر، وایاك ثر ایاك ان تنظر لموحد فی حکم لا انت ولا عادلتُك فی شهادة نكاح ولا طلاق ولا وثیقة ولا عتق ولا وصیّة، ومن جلس بین یدیك علی حکم فتسال عند ان یکون موحدا فترسله الی مع رجالتك لاحکم انا علید حُکم الشریعة الروحانیة التی اطلقها امیر المومنین سلامد علینا، فانظر لنفسك فقد اعذرتك، مرّة بعد اخری وانذرتك، وكتب فی شهر ربیع الاول الثانی من سنة عبد مولانا و مملوك هادی المستجیبین، المنتقم من المشركین، بسیف مولانا هادی المستجیبین، المنتقم من المشركین، بسیف مولانا امیر المومنین، وهو حسی ونعم النصیر المعین، تر

## مثل ضربه بعض حكماً الديانة توبيخا لمن قصّر عن حفظ الامانـــة

بسم اله للحق، ومولى الخلق، ذكر سفينة التجاة، واصغم الدعاة، ان حكيم الدهر امّم سفرا وكان في حكمته مسطورا، وفي علم الاوآئل مجهولا مأثورا، وكان له من الماليك

المماليك والاموال والصياع شيا خطراء وكان قبل سغرة يوسع على حشمة وعياله، ويسدّق على جميع الحلق بالبقيّة من جميع امواله، واند قبل هيبتد نظر الي جماعة من عبيدة، وبزّلهم في منازل استحقاقهم عندة بتوفيقة وتسديده، وانه اختص من افاضل عبيده جماعة واوصاهم وعلى امواله وضياعه أتمنهم واستكفى يهم فقبلوا وصيّة مولاهم، فنهضوا في خدمته خاضعين، ولامرة سامعين طآئعين، واجتهدوا في عمارة الصياع، وتشير ما المنهم عليه من الاموال والمتاع، فأ تادت غيبته الا عشر وشهر واحد، حتى لم يبق من البريّة الا ناسيا له غامطا لنجته جاحد، وثار متغلّب الزمان الدعي، وتبعد كل منافق شقي، ففتك بعبيد الحكم قسرا، وقتلهم على محبّة مولاهم تجبّرا وقهرا، وهدر دمآءهم في جميع البلدان، وتبعهم هو وتسبّاعه في كل موضع ومكان، عداوةً السيد الحكيم، وعدولا عن صراطة المستقيم، وعبيدُه على الباسآء والصرآء صابرين، ولمُجَهم في خدمة مولاهم مسلين باذلين، وأن البارى جلت

جلَّت قدرته، وعظمت منته، وعلَتْ كلته، ونفُذت مشيّته وارادته، تفصّل بالبقآء والامهال على امبغو العبيد، ومحد موارد التوفيق والتسديد، فتذلل واستكان لعظمة مولاة، وتذكر واهتدى لما يه اوصاء، فنهض فها امره بد من الحدمة مجتهدا خاضعا، وسعى في استخلاص ما بعُد عن مركز المتعلّب ولاموال مولاة مشرا جامعا، فسهلت المعبد موارد الشرب، وعرف بمنة مولاء اهل السدق والكذب، وميز الجلق بتاييد الوليّ بالسمات، وعرفهم بالاسمآء والصفات، فكثر الربع في البلد النائي وازهرت اثمارة، واضاءت بإنوار الجِقَائِق هموسه واقباره، وان العبد الخياضع الاصغر نظر من حيثُ هو فيها نيظُر، الى ضيعة كانت خصيصة بالملك الأكبر، ملاصقة لموضع المتغلب في بنيانها، هاوية بن جميع اركانها، وي من ورآء جبل عظيم، ومن حآبيد دونها حصن حصين، وهي من ورآبُه دائرة للحران، رقة البنيان، كلحة الاثمار، يابسة الاشجار، غرجته محركات اهل الفصل، وتذكر وصية

وصيّة للحكم في حفظ الاهل، فلم يزل يدبّ بنفسد في عمارتها على الخطر العطيم والامر الجسيم، حتى اجرى الى ارضها عينا من جنّة النعم، مزاجها مآم الحياة، وخازنها من اطهر السقاة، يشرب منها اهل الحقآئة، المقرّبين، وجنع منها الاشقيآء الناكشين، فشربت منها فاورقت اشجارها، وانتشرت ازهارها، وكان قد لجا الى هذه الصيعة بعد الغيبة والحراب، اشباه السوح والذياب، لهم امثال في التشبيد، يعرفهم الفطِن النبيد، فبعضهم كالثعابين الرقط، وبعضهم كالاساود الزمط، والاراقم الشمط، فكل ما زرع العبد النام فيها زرعا يرجو منه البلاغ الضام، احرقته تلك الافاعي باللعاب والسمام، ولعبت فيها باذنابها الاساودُ، فاصبح حصيدا خامد، فاهلها ابدا خص جياء، لانها لا تشمر مع الصياح، فلما افآمها العبد الناص إن سقاها بمآم ريق زلال جعلته ملحا زعاقا، وإن نصب فيها ثمرا احرقته بلهيبها احراقا، فنظر اليها ضاحكا كلفا، وبكى عليها مليا اسفا، وقال لها اما أنا فتوكلي على للحاكم المنّان، واما

واما انت فوا نهمك من بين الضياع والبلدان، وتوتى عنها منتظر الفرج من جهة مولاء، مستترا من اعدآئد واعداء، صابرا على حكه وبلواء، منتظرا لما قد وعده ايّاء، فهذا المثل للنفوس الطاهرة دوآ وشفا وللنفوس للاهلة شقآ وعنا،

تر المثل، والحمد لمعلّ علّة العلل، وأنه الاعظام والاجلال والتقديس والتسبح، تر

#### رسالة البنات الكبيرة

بسم اله للحق وعبدة الامام الهادى علّة للحلق، بلغنى البارى التنها البنات الصالحات، المؤمنات الصيّنات، ثبتكنّ البارى على طاعة وليّه، وادام المنّ في الدين السلامة المرضيّة، انّكنّ اصغيتنّ الى كلام المستزيدة الزنديقة المارقة، واشتغلت قلوبكنّ بكذب الوقة الفاسقة، وانقطعتن للعاهرة عن الجواب، والحمت عن حقيقيّة الصواب، وذلك لضعف بصآئركين وقلّة الاهتمام، وتشاغلكنّ باللهو والمرح عن حفظ معلومات السيّد الامام، قد حلّت والمرح عن حفظ معلومات السيّد الامام، قد حلّت عليكنّ

عليكنّ لقالة العلم الشبهةُ في الدين، والتبس عليكنّ للتى لغفلتكنّ عن هم الموجدين، للحافظين لمراتب للحدود، العارفين باليقين الشاهدَ والمشهود، خيفة من اليوم العظيم المرعود، فهم بحفظ علوم الحقائق مغرمون شاهدون، ولقول الباطل بالحقّ دامغون، وانتنّ بالنعيم الزَّائِل واللذَّة المنقرضة فرحات غافلات، قد تأسّينيّ في المادي باهل للحلاف والشتات، ووقف حالكن على الهزل والسرق والمخالفات، ولقد نهيتكن عن مخالطة هذه العاهرة، وعن الاخرى الملعسونة الكافرة، فما انزجرتن، ورددتن على قولى في اتباع المارقتين فا اتعطنى، والبارى بجاهتكن بعد التوبة يغفر وعنكن يعفوه فهو للتواد بالمنة بعد اقلام من يغفل ويسهو، فالى من هذه الغفلة والبطالة، والى كم تتأسين باهل الخلف والجهالة، أما تسخيين أذا وقفان يومر للساب والعرض، وسوملان عها يجب عليكن المسولى من حقيقية الفَرْض، فاجاب اهمل العلم لخافطون، والهمان انتي وامثاكل فلا تنطقون، فيتعالى بحفظ العلم رفيع الدرجات، وتنخفض درجات المتخلفين

للتخلُّفين عن حفظ الحكمة إلى ابعد الخايات، فقد تقسّت من الفترة الاعوامُ والدهور، وبقيت الايام والههور، افلا تنتبهن ايتها المؤمنات، وتحفظن ما فيد جاتكن يوم للسرة على ما فُرَّط من الطاعات، وتندمن حيث لا ينفعكن النجم، اذا فاز ياعلى المنازل من حفظ وعلم، الم اقِمْ عليكن الحبد برسالة الاعذار والانذار، ويشرح للحدود وهو ابتدآء لخلقة لذوى العقيل والاستبصار، وبالتقديس الشافي من المرض والاحتيار، وبالحمآء المستجاب للعارفين الاطهار، وبالمناجاة المعتقلة لربط الباطل بكشف ضمآئر اهل البلس والاصرار، مِهَا وصل البكن من الرسآئل المكرمات، في الحت على حفظ للحكمة بالرموز والاشارات، فنبذتن هذه للحكمة ورآم ظهوركن، وي شاهدة عليكن بالتعلف يوم حصوركن، ورضيت بالقول الذكن مؤمنات، ولم تعلين أن اليهواب الهواب وحسن للجزآم بجفظ العلوم وللمقائق الالهيات، فانتبهن ايتها الطآئشات الاحكلم، واعلن اتما تسقط مكلَّفات الشرع عن الحوارج والاجسام، اذا عمل اللومن بفكية

بفكره في حفظ العلوم وللحقائق الالهيّة المودّية الى التوحيد وع علم الامام لتمير النفوس الطاهرة بحفظ العلوم من نفوس المخلّفين الاجلاف الاغتام، فانتنّ في شبكة ابليس مصفّدات، ولاوامره طآئعات، ولزخرفه قابلات منتبهات، وعن الحقّ خارجات، ولاهله عاصيات، باتباعكن الشهوات البهجية، وتخلّفكن لغلبة طبآئعكس عن حفظ العلوم والحقائق الالهيّة وارتكابكنّ للنهي في تقرّب الجسة الدعيّة خدية المسيم اللذّاب، وخيفة من الدعيّ المعتوة المارق المرتاب، فيا سجان الله اما تستحيين من هذا التوبيخ لانفسكن، وتتيقّطن من رقدتكن، وتقلعن عن سهوتكن، وتتأمّلن ما تُهلى عليكن، في رسالة الاعذار والانذار وهو اقبلوا على دعاة الرحمن، واجتنوا من غرات للحكمة والبرهان، تسالوا الغوز والغفران، ويقول فيها فقسكوا بالحدود، وكابدوا الامر بكل مجهود، واحذروا لهم المخالفة، وادعوا لهم المناصحة والمؤالفة، واربطوا بهم ارتباطا، واغتبطوا ما القوة اليكم فرحا واغتباطا، فاي مجمهود في الديس كابدتموه،

كابدتموة، ومني أمرتر بشيء فلم تخالفوة وقبلتموه، ومتى ارتبطتن بهم ارتباطا، ومتى اغتبطتن عا القوء اليكن خفظموه فرحا واغتباطا، والله اتكن على الطريق المستقيم، ولكن التعلّف عن حفظ الحكمة هو الذنب العظيم، فجفظ لحكمة والعلم ترتفع درجات الحقين، وباهالها تعرف الكذبة من السادقين، فتفهمن هذه الرسالة ايتها البنات واجعلنها لعقوكلن اعما، واجتهدن في حفظ الحكمة فتركُها يعقب عقوبة وندما، واجعلن لها سهما فيما تترخم به من الاغاني، وحظًا في فلوبكن ّ كبعض حظ معرفتكن بالمثالث والمثاني، فهذه الرسالة حبّة على جميع من سمعها من اهل القصرين، وبلاغ النسآء والرجال من جميع اهل المصرين، فمن تخلّف عن حفظ ما اوتيد، واطّرح ما انعم بـ عليد وأُعطيد، تشاغلا باللذَّة المنقرضة، وتهاونا باالطاعة المفترضة، فقد خرج من قبول الحق والاواصر وطاعة الامام، ولا جَّة له على دعاة للحق يوم السؤال والحصام، فحفظ الحكمة والعم تميز الاخيار من الاشرار، ويتبين اهل التلبيس

التلبيس المستعلون بلدّتهم من الاتقباء الاطهار، فقد انقطعت معاديركن، وبطلت بعد هذه الموط تختكن، فا تقدر احداتكن أن تقول بعد هذه الموطة أنها لم توعظ وتُذكر، وأنها لم تتوم بحفظ ما هم مطالبة بحفظه وحدّر، وقد أعذر من أنذر، ونص من عرّف وبصر، وما على المسول الا البلاغ المبين، والحمد لولى الدين، المودّية طاعتُه إلى طاعة أله العالمين، ولعنة المبارى على من قرأها بين يدى شأك فيها أو تخالف لها أو أذاعها إلى غير أهلها، ولو علم تن بحال الوقت لامتنعين من الاكل والشرب والمنام، تبت الرسالة بحد مولانا سنجاف والشكر لولية الهادى الامام،

#### رسالة البنات الصغيرة

توكلت على مولانا الاله لخاكم المنزة المعبود، وشكرت عبدة القبآئر باليوم الموعود، ايتها البنات الغافلات، الناسيات لخيق المدعيات، قد وعظتكن من الزمن الطويل بقوارع للج البالغات، وخوّفتكن من حلول يوم الميقات ومسائلة

ومسائلة كل عفس عبّا اسلفت وما هو آت، والآن فقد تيزت بالطاعد النفوس الطاهرات، من النفوس الكدرة في الهياكل النجسات، وفرخ زمان الامهال لاهل الغيّ والصلال والالتغانية فاستبهن من هذه السنة السها المعاقبات، فقد جآم الفطر لتقسى الصوم، وجهلت ما قيل كلنّ امس كا جهلتل ما بعد اليوم، ونكتان فروض التوحيد، ولم يلح فيكن الزجر والوعد والتهديد، ولم يتفع فيكن الرفق والوعظ والتسديد، حتى جآء امر البارى وغلق الابواب عن كل ضدّ عنيد، فالبرأة الى البارى والى وليّد من كل من عقد الحقّ على نفسه ونكث، والفرقة والبعد من كل جس اقسم بالسارى منكن وكذب وحنث، يا ويلكن الريوهد على كن ميناق ولى الزمان، وتبرّيني من الابالسة والطعيان، وأمرتن بسدق اللسان، وحفظ الاخوات والاخوان، خالفتن هذا المقال، وتأسيتن بقبآم المسيح الدجال، وأتخذت لانفسكن كفرة للحدم والعهرة النواصب في المنكر المفعول، كما اتخذ العمل لسفسه الاعسلام والغعول،

والعول، وتمتن لانفسكن الجاة بعد هذا العصيان ما سيزهق ويزول، فالبارى يشهد على برأق من كل من استحسن لنفسد منكن هذا للال، ومن كل من لاير المخالفين من اهله او غيرهم فاتخذ لنفسد اخوانا من النسآء والرجال، فلعنة البارى تترآء على من سمع هذا القول فرفضة وانكرة، ومخطد على من خالف الحق الذي أودع فيد وغيره، فهذا افراق بين اهل الحق وبين الفسقة المدّعين، وتمييز لمنازل الطآبعين المسدّقين، وجمّة على المكذّبين الناكثين، ولعرى ان الشفقة واللطف والعطف والرأفة بحسيع للسلق، والصبر والسصفة اجدر واولى باوليآء ولى الحق، والآن فسن اعترف بذنبه وتاب فباب التوبة الى سبع ليال خلت من شهر صغر مفتوح، ومن تحلّف ونكث وكذّب فهو ملعون على السن اولياً وللحق مقذوف مقبوح، فليبلغ ذلك من سمعة منكن لمن غاب لتقوم الحِتَّة على المكذَّبين المنافقين، ويحلُّ العذاب والسخط على الناكثين المباهتين، وما على الرسول السادق سوى البلاغ

البلاغ المبين، والحمد الله العالمين، والشكر لولية القآئر بحقيقية الدين، المنتقم بسيف الحق من الجاحدين والناكثين والمارقين، تمت الرسالة والجد لمولانا وحدة والشكر لولية عبدة ه

تر المنقول من كتب الدروز

. 

## N.º XVI.

EXTRAIT DES LIVRES DES DRUZES, qui sont les disciples Pag. 67. de HAMZA, fils d'ALI. (1)

ı.

COPIE de la Charte qui trouva suspendue dans les mosquées, lors de la disparition de notre seigneur l'imam Hakem.

Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Les récompenses futures sont destinées à quiconque se réveille de l'assoupissement des imprudens, et sé retire de la folie des insensés; à ceux dont la foi est ferme et sincère, qui se hâtent de revenir vers le Dieu très-haut, et vers celui qui est son lieutenant et son témoin à l'égard des humains, son vicaire sur la terre, et à qui il a confié le soin de ses créatures; vers l'émir des croyans. Elles sont destinées à quiconque s'empresse de participer au bonheur, avec les hommes purs et craignant Dieu; qui ne refuse point de croire au jour du jugement, mais qui, au contraire, y croit (2) dans le secret de son cœur, d'une foi sincère et sans hésiter; qui reconnoît que cette heure viendra tout d'un coup, et que Dieu ne privera point ceux qui auront fait le bien, de la récompense qu'ils auront méritée. L'inimitié n'est que pour les impies, les rebelles, les démons, les pécheurs, les apostats, tous les vils désobéissans (3), déserteurs, pervers, malfaisans, audacieux (4); pour tous ceux qui s'opposent à la Pag. 68. vérité, et pour les hypocrites et ceux qui nient le jour du jugement, gens contre lesquels la colère de Dieu est allumée, et qui sont dans une voie d'erreur (5).

Louanges à Dieu! louanges de reconnoissance, d'actions

de grâces! louanges dont la durée soit égale à celle de l'éternité! Que Dieu soit propice au prince des apôtres, à Mahomet, qui a été envoyé avec le livre de la vérité à toutes les créatures, pour leur annoncer les promesses et les menaces par le ministère des imams (6) sortis de sa race, directeurs (des hommes) et descendans du Mahdi (7); vénérables surveillans, témoins qui déposent contre les hommes (8), et qui sont chargés de leur expliquer les vérités sur lesquelles leurs opinions étoient partagées, et de les conduire à la grande nouvelle (9), à la voie droite et parfaite : que la paix de Dieu, sublime, élevée, demeure sur eux jusqu'au jour du jugement!

O hommes, les menaces, les exhortations, les promesses qui vous ont été faites jusqu'à présent par votre chef souverain, l'imam de votre siècle, le successeur de vos prophètes, le témoin de votre Créateur, et son vicaire, qui rendra témoignage contre vous des crimes qui causent votre perte, enfin tous les avis (10) et tous les avertissemens qui vous ont été prodigués, sont plus que suffisans pour ceux qui ont écouté avec soumission et docilité, qui sont entrés dans la droite voie, qui ont combattu contre la concupiscence pour le salut de leurs ames, et qui ont préféré la vie future au monde présent. Mais malgré tout cela, vous ne faites que nager dans le torrent de l'ignorance, et vous enfoncer dans le désert de l'erreur; vous vous amusez sans cesse, jusqu'à ce Pag. 69. que vous soyez surpris par ce jour dont on vous a menacés.

Certes, vous connoîtrez un jour; oui, certes, vous connoîtrez un jour! Ah! si yous saviez d'une science certaine (11)!

Vous savez tous que tout ce que Dieu a donné de bienfaits extérieurs et intérieurs à son lieutenant, à son vicaire sur la terre (que la paix de Dieu repose sur lui!), au prince des croyans, l'imam de votre siècle vous l'a prodigué à tous,

aux nobles comme à ceux d'une condition inférieure, aux gens distingués comme au commun d'entre vous: biens extérieurs et intérieurs, il vous les a distribués aussi abondamment qu'il lui a été possible, par sa bonté et sa générosité, suivant qu'il l'a jugé à propos (que la paix de Dieu repose sur lui!); et il ne vous a pas épargné les bienfaits les plus précieux. Outre cela, sa bonté vous a encore laissés jouir de tous les droits que Dieu lui avoit accordés par son livre divin, sur vous et sur toutes vos possessions; il n'a partagé avec vous aucun des biens de ce monde, parce qu'il n'en avoit pas besoin et qu'il n'en faisoit aucun cas; et cela, malgré son souverain pouvoir et sa puissance, pour des raisons qu'il avoit prévues dans sa sagesse, et que lui seul (sur qui soit la paix de Dieu!) connoissoit parfaitement.

Vous vous êtes donc trouvés, par sa libéralité et par la multitude de ses bienfaits, comblés d'une telle abondance de biens, qu'aucun de ceux qui vous ont précédés (12) n'ont jamais rien obtenu de pareil, et qu'aucun des peuples qui ont été avant vous dans les siècles passés, ni les compagnons de la fuite de Mahomet, ni ceux qui lui ont accordé l'hospitalité dans Médine, n'ont jamais atteint à un plus haut degré de prospérité (13).

Ce n'est point à cause de votre mérite ni des bonnes Pag. 70. œuvres que vous eussiez faites, hommes ou femmes, que le lieutenant de Dieu vous a accordé ces bienfaits; mais par sa bonté pour vous, par un effet de sa bienveillance, de sa tendresse, de sa miséricorde, et pour vous éprouver, afin de connoître qui sont ceux d'entre vous qui font de bonnes œuvres (14), et de vous faire comprendre combien il vous a favorisés, en son siècle, de ses grâces, de ses dons précieux, de ses faveurs distinguées, de ses bienfaits et de ses libéralités, audelà de ceux qui vous ont précédés.

Rendez donc à Dieu et à son lieutenant de grandes actions de grâces des dons que sa bonté vous a prodigués. Peut-être serez-vous reconnoissans, et ferez-vous des œuvres qui lui soient agréables, et qui surpassent autant celles des peuples qui vous ont précédés, que les bienfaits que le lieutenant de Dieu a versés sur vous, en son temps, surpassent ceux que ces peuples ont reçus. Quant aux biens extérieurs et précieux que vous avez reçus de lui, ce sont des talens amoncelés d'or et d'argent, des chevaux du plus grand prix, toutes sortes de bestiaux (15), et une multitude d'autres dons, comme pensions (16), fiefs, champs, une infinité d'autres biens temporels (17) de toute espèce: outre cela, il vous a élevés tous, en général et en particulier, aux honneurs et aux rangs les plus sublimes, afin que vous marchassiez dans les voies des gens sensés; il vous a honorés de la qualité d'émirs et décorés des titres les plus éminens (18); il a étendu votre pouvoir sur la terre, au levant et au couchant, dans les plaines et sur les montagnes, sur les mers comme sur la terre; vous en êtes devenus les rois et les sultans; vous en avez reçu les tributs: par le secours du lieutenant de Dieu, vous avez été mis en pleine liberté (19); tous les partis ennemis et toutes les factions sont venus se soumettre à vous. Si vous Pag. 71. voulez compter tous les dons de Dieu, vous verrez qu'ils sont innombrables (20). Par la bonté de l'émir des Croyans (sur qui soit la paix de Dieu!), vous avez vécu dans l'abondance et les délices sans aucun travail, et vous avez, pour l'avenir, l'espérance d'un sort encore plus heureux.

> Quant aux dons intérieurs que vous avez reçus de lui, de ce nombre est la société que vous avez à l'extérieur paru avoir avec lui, société qui fait votre gloire en ce monde, et l'espérance de votre salut, et de votre bonheur pour l'éternité (21). Vous prétendez que Dieu et son lieutenant vous tiennent compte de

votre soi, comme d'une grâce que vous leur avez saite; c'est bien plutôt à vous à tenir compte à Dieu de la grâce qu'il vous a faite en vous conduisant à la soi (22). Tandis que vous donnez extérieurement les témoignages de l'obéissance, vous êtes intérieurement coupables de révolte; et si vous sussiez demeurés dans le chemin du milieu, certes vous auriez été abreuvés d'une eau abondante (23).

Un autre de ses bienfaits intérieurs est d'avoir fait revivre tes lois de l'islamisme et de la foi, qui sont, aux yeux de Dieu, la véritable religion (24): c'est par-là que vous avez été élevés, de son temps, en honneur et en pureté au-dessus de toutes les autres sectes: il vous a distingués des adorateurs des idoles (25); il les a séparés d'avec vous en les livrant au mépris (26) et frustrant leurs desirs; il a renversé leurs églises et les écoles de leurs religions, quoiqu'elles subsistassent depuis une longue suite de siècles: les partisans de ces sectes tolérées parmi les Musulmans vous ont été assujettis de gré ou de force, ils sont entrés en foule dans la religion de Dieu. Votre prince a bâti les grandes mosquées et les a réparées; il a rétabli et orné les oratoires; il a fait faire la prière aux heures qui lui sont consacrées; il a fait exécuter le précepte de la dîme, suivant les lois et les règles prescrites, ainsi que ceux du pélerinage et de la guerre contre les infidèles; il a réparé la sainte maison de Dieu; il a relevé les colonnes de l'islamisme; il a ouvert tous ses tré- Pag. 72. sors et n'a rien épargné pour l'avantage de la religion; il a fait escorter les pélerins par ses troupes; il a fait creuser des puits; il a rendu les chemins sûrs, ainsi que les lieux des environs; il a fondé des provisions d'eau pour les caravanes; il a répandu ses aumônes sur tous sans distinction; il a remédié à tous les abus, et renoncé à toutes les vexations (27); il vous a tous déchargés, grands et petits, de tous les droits que Dieu lui avoit accordés sur vous et qu'il pouvoit exiger;

il a partagé la terre à tous par portions égales, et a voulu qu'elle passât successivement entre les hommes pendant la suite des temps et des âges; enfin il vous a ouvert les portes de sa prédication, et il vous a assistés par la sagesse (28) que Dieu lui a donnée, pour vous conduire à sa miséricorde, et vous exciter ainsi à être obéissans à Dieu, à son apôtre et à tous ses lieutenans (que la paix repose sur eux!), afin que vous parvinssiez à être comptés au nombre des gens de bien.

Mais vous avez haï la science et la sagesse; vous avez méconnu ses grâces et ses bienfaits; vous avez jeté tout cela derrière votre dos; vous avez préféré les biens de ce monde, comme avoient fait, avant vous, les enfans d'Israël, au temps de Moïse (sur qui soit la paix!). Le lieutenant de Dieu n'a pas voulu vous contraindre malgré vous; il a fermé la porte de sa prédication (29); il vous a manifesté la sagesse; il a ouvert hors de son palais une école de science (30) où se trouvoient toutes les connoissances et les études relatives à la religion, la jurisprudence de l'Alcoran par rapport aux choses permises ou défendues, les décisions et les jugemens renfermés dans les livres des anciens, dans les livres d'Abraham et de Moïse (que les faveurs de Dieu reposent sur Pag. 73. eux tous!). Il vous a donné du papier, des pensions, de l'encre et des plumes, afin que vous parvinssiez à acquérir ce qui pouvoit vous rendre heureux (31), vous ouvrir les yeux et vous délivrer de votre sottise. Auparavant, vous recherchiez une partie de ces choses; mais alors vous les avez méprisées et dédaignées; vous vous en êtes détournés comme des voyageurs qui s'égarent: cela n'a fait que vous exciter à les fuir encore davantage: votre concupiscence vous a entraînés dans des précipices funestes, et l'on vous a accordé la liberté de vous livrer à vos penchans criminels (32); vous

avez rejeté la science avec mépris; vous avez fait montre de votre sottise: vos crimes et vos impudences se sont tellement multipliés sur la terre, que peu s'en est fallu qu'elle ne criât vers Dieu contre vous, à cause de la multitude des injustices et des crimes que vous commettiez sur elle. Mais le lieutenant de Dieu (sur qui soit la paix du Seigneur!) a bien voulu encore intercéder pour vous auprès d'elle, dans l'espérance que les principaux d'entre vous sortiroient de leur sommeil, ou que la multitude d'entre vous reviendroit de son ivresse. Néanmoins, vous n'avez fait qu'augmenter vos crimes, votre désobéissance et votre révolte; vous vous êtes, à l'envi, excités à l'impiété et à la désobéissance aux ordres de l'envoyé de Dieu (33).

L'ennemi de Dieu et l'ennemi de l'émir des Croyans n'a pas cependant osé commettre le mal; craignant la vengeance du lieutenant de Dieu, il s'est tenu pour content de vivre en paix avec lui: car il n'y a point d'ennemi qui ose attaquer l'émir des Croyans (sur qui soit la paix de Dieu!), ni d'adversaire qui ose lui tenir tête; tous, au contraire, le craignent et le redoutent: vous êtes tous, grands et petits, en sa puissance; son empire vous embrasse tous; vous êtes tous compris sous son autorité et obligés à lui obéir.

Pag. 74.

Néanmoins, avec toute cette multitude de crimes dont je viens de faire l'énumération, vous vous observez mutuellement; vous vous faites la guerre et vous vous attaquez réciproquement (34); vous combattez les uns contre les autres comme les Grecs et les Khozars (35), vous élevant ainsi audacieusement contre Dieu, sans crainte et sans respect pour lui. Ni la religion de Dieu, ni le respect pour votre émir, ni la foi, ne vous empêchent de verser le sang et de déshonorer les femmes; car la sottise a pris tout empire sur vous. Vous ne devez donc plus attendre de Dieu qu'il ait aucun égard pour vous (36); vous ne devez plus dire que vous ne reconnoissez que le seul imam-

de votre siècle; que la foi et l'islamisme vous embrassent tous et vous réunissent dans l'obéissance à Dieu, à son apôtre et à son lieutenant, l'émir des Croyans (que la paix de Dieu soit sur lui! ). Nous sommes tous à Dieu, et nous retournerons à lui (37). Quel malheur plus grand que celui qui vous arrive! quel plus grand sujet de joie pour la malignité de votre ennemi (hélas, malheur à yous!), qu'un tel événement! Vous êtes frappés, ô hommes, en vous-mêmes et dans votre religion; et le lieutenant de Dieu, l'émir des Croyans (sur qui soit la paix de Dieu!), est frappé en vous : mais il n'y a de puissance et de force qu'en Dieu, qui est grand et élevé. Imprudens! croyezvous donc être à l'abri des mêmes maux qui sont tombés sur ceux qui vous ont précédés, sur les habitans d'Aleika et sur le peuple du Tobba (38)! N'avez-vous point entendu les paroles du Dieu très-haut, lorsqu'il a dit: Ne vois-tu pas de quelle manière ton Seigneur a traité Ad, les habitans d'Irem, célèbre par ses bâtimens élevés, ces hommes qui commettoient l'impiété sur la terre et y multi-Pag. 75. plioient les crimes! Ton Seigneur a déployé sur eux le fouet des châtimens; car il observe et voit tout ce qui se passe (39). Il a dit encore, ce Dieu très-haut: N'avons-nous point fait périr les premiers peuples! ne leur avons-nous pas assimilé, par un semblable châtiment, les peuples postérieurs! C'est ainsi que nous agissons avec les impies (40). On trouve dans le livre sacré de Dieu un grand nombre d'exemples semblables, des malheurs arrivés aux hommes rebelles, désobéissans, hypocrites, et qui commettoient des brigandages sur la terre.

Dieu a été irrité; et son lieutenant l'émir des Croyans (sur qui soit la paix de Dieu!) est entré en colère à cause de l'excès des crimes de tous les hommes sans exception: c'est pour cela qu'il est sorti du milieu de vous; car le Dieu de gloire et de majesté a dit: Dieu ne les punissoit point; tandis que vous étiez au milieu d'eux (41). Ce signe de la colère du

lieutenant de Dieu est donc une marque de celle du Dieu nès-haut et béni.

Ce sont autant de signes de la colère de l'imam, de ce qu'il a fermé les portes de sa prédication; de ce qu'il a supprimé les conférences de la sagesse (42); de ce qu'il a fait transporter hors de son palais tous les bureaux de ses officiers et de ses serviteurs; de ce qu'il a empêché tout le peuple de le saluer en lui souhaitant la paix (or, c'étoit de lui que sortoit la paix (43) pour se reposer sur eux ); de ce qu'il les a empêchés de s'asseoir sur les bancs qui étoient à l'entour de son palais inviolable; de ce qu'il s'est abstenu de faire la prière avec eux aux jours de fête et dans le mois de ramadhan; de ce qu'il a défendu aux moueddhins de lui souhaiter le salut, et de faire mention de lui en annonçant les heures de la prière; de ce qu'il a empêché tous les hommes de l'appeler moulana [c'est-à-dire, notre maître], et de baiser la terre devant lui (44), quoiqu'il eût droit d'exiger ces marques de respect de tous ses sujets; de ce qu'il a défendu à tous de mettre pied à terre et de descendre de leurs montures en sa présence; comme aussi de ce Pag. 76. qu'il a porté des habits de laine, tantôt d'une couleur, tantôt d'une autre; de ce qu'il a pris un âne pour monture; de ce qu'il a défendu à ses officiers et à ses serviteurs de l'accompagner suivant la coutume, et de lui faire cortége sur leurs montures; de ce qu'il s'est abstenu d'exercer les lois pénales (45) sur les hommes de son siècle; et une infinité d'autres choses que les hommes ne connoissent point. Ils sont comme enfoncés dans un abime d'eaux, et ne font aucune attention à tout cela; Satan les a subjugués, et leur a fait perdre le souvenir de Dieu: ils sont la troupe de Satan; et les compagnons de Satan ne sont-ils pas des malheureux sans espoir (46)!

Le lieutenant de Dieu, l'émir des Croyans (sur qui soit la paix de Dieu!), a laissé tous les mortels abandonnés à eux-

mêmes, s'enfonçant et se jouant dans le désert [de l'égarement], et dans l'aveuglement qu'ils ont préféré à la droite voie, comme Moïse l'a fait à l'égard de son peuple; en sorte que la ruine est près de tomber sur eux sans qu'ils le sachent. Il est sorti du milieu d'eux, et ils ne savent que penser à son sujet; ils en ont différentes opinions, et flottent dans l'incertitude; mais ils n'obéissent point à la vérité, et ne reviennent point au lieutenant de Dieu (47). Dieu a dit: S'ils consultoient, sur cela, Dieu, son apôtre et leurs chefs, ils en seroient instruits par ceux auxquels ils se seroient adressés pour éclaircir leurs doutes (48).

O hommes, la parole de Dieu est un prédicateur éloquent et clair, envoyé de sa part; il vous a remontré, par cet avertissement, la nécessité indispensable où vous êtes (49) de réclamer le pardon de Dieu et l'indulgence de son lieutenant l'émir des Croyans; la paix de Dieu repose sur lui avec bien plus d'abondance que sur vous (50). L'oubli conduit à Pag. 77. l'assoupissement, l'assoupissement à la rebellion, la rebellion à une perte sans ressource.

Le Dieu béni et très-haut a dit: Si, après s'être fait tort à eux-mêmes par leurs péchés, ils viennent et demandent pardon à Dieu, et que son apôtre sollicite pour eux, ils trouveront en lui un Dieu indulgent et miséricordieux (51). Ce Dieu a dit aussi: Ceux-là seulement seront sauvés qui feront pénitence, qui croiront et feront de bonnes œuvres; car Dieu aime ceux qui font pénitence, et il aime ceux qui se purifient (52). Le Dieu béni et très-haut a dit encore: Si mes serviteurs vous interrogent à mon sujet, [ dites-leur que ] je suis proche, et que j'exauce les prières de ceux qui m'invoquent (53). Vîte donc! vîte donc! ô hommes: si vous vous tenez dans ces lieux déserts et incultes (54), vos yeux seront fixés sur le commencement de cette route dans laquelle a marché l'émir des Croyans au moment où il s'est caché: rassemblez-vous-y donc avec vos enfans; purifiez vos cœurs;

rendez vos intentions droites devant Dieu, le maître de l'univers; convertissez-vous à lui par une sincère conversion; employez auprès de lui la médiation la plus puissante, pour qu'il vous pardonne, qu'il use d'indulgence envers vous, qu'il vous fasse miséricorde en vous accordant le retour de son lieutenant, et que son cœur se laisse toucher de compassion pour vous; car son lieutenant est une miséricorde pour vous et pour toutes ses créatures, comme le Dieu béni et très-haut l'a dit lui-même à son apôtre: Nous ne vous avons envoyé que pour être une miséricorde (55) pour les humains. Mais prenez bien garde qu'aucun de vous n'aille chercher les traces de l'émir des Croyans (sur qui soit la paix de Dieu!), ou s'informer de ce Pag. 78. qu'il est devenu. Ne cessez de réitérer vos prières, tous ensemble, à l'entrée du chemin [en disant]: Voilà notre demeure (56). Et lorsque le moment de la miséricorde sera venu pour vous, le lieutenant de Dieu paroîtra à votre tête, de son choix et par une volonté libre, satisfait de votre conduite, et il se montrera au milieu de vous. Soyez donc assidument appliqués à ces exercices le jour et la nuit, avant que le dernier jour survienne, que l'instant du jugement arrive, que la porte de la miséricorde se ferme, et que la vengeance tombe sur les hommes rebelles et désobéissans. Celui-là est suffisamment excusé qui a averti d'avance (57); il n'a rien à se reprocher vis-à-vis de vous, il vous a avertis du danger. Ces paroles s'adressent aux hommes sensés d'entre vous; c'est à eux que ces avis sont spécialement donnés: la volonté (58) appartient à Dieu, et c'est lui qui donne le succès. Salut à quiconque suit le droit chemin, craint les suites funestes de l'impiété, et croit aux paroles excellentes de son Seigneur!

Le serviteur de l'empire de l'émir des Croyans (sur qui soit la paix de Dieu!) a écrit ceci, au mois de dhou'lkada de l'année 412.

Que Dieu soit propice à Mahomet, le prince des envoyés, le sceau des prophètes! qu'il accorde le salut à sa sainte race! Dieu nous suffit, et il est un bon protecteur.

On veillera à la sûreté de ceux d'entre les hommes pieux qui agiront conformément à cet avertissement, (59), et l'on n'empêchera personne de le copier et de le lire: que Dieu le fasse profiter et le rende utile à ceux à qui il fera la grâce d'observer ce qui y est contenu, et d'être obéissans à Dieu et à son lieutenant l'émir des Croyans, sur qui soit la paix de Dieu!

Anathème, anathème à quiconque ne le copiera point, et n'en fera point lecture aux pénitens dans une djami basse (60)! Pag. 79. Anathème, anathème à quiconque pourra le copier, et dédaignera de le faire! Louange soit à Dieu seul!

2.

### Ordonnance portant prohibition du vin.

AU NOM DU DIEU clément et miséricordieux. Louange à Dieu qui a honoré et fortifié l'islamisme en lui donnant pour soutiens les hommes religieux qu'il a choisis pour ses lieutenans, et qui a établi par une grâce spéciale, en faveur de ses lois et pour leur maintien, ceux des imams de sa religion et des ministres bénis investis de sa confiance, auxquels il en a remis le dépôt (61)!

Que Dieu soit propice à notre aïeul Mahomet, le sceau des prophètes et le prince des envoyés! que Dieu lui accorde ses faveurs, ainsi qu'à toute sa sainte lignée!

Dieu ayant donné et confié à l'émir des Croyans le gouvernement des affaires de l'empire et de la religion, et lui ayant accordé (62), pour les unes et les autres, une pleine et entière autorité, toutes ses vues, tous ses projets, toute son attention

sont employés à les protéger, à les défendre de tout ce qui pourroit y causer quelques dommages, à favoriser ce qui peut en relever les préceptes et les lois, à concourir avec ardeur à tout ce qui peut en affermir les fondemens, à protéger tout ce qui tend à en conserver l'ordre, et à les purger de tout ce qui s'y est introduit d'abus capables d'en altérer la beauté et la perfection; et le Dieu très-haut et très-glorieux accorde son assistance à l'émir des Croyans pour tout ce qui est conforme au bon plaisir de sa divinité, et lui facilite, par sa grâce et par sa puissance, le succès de tous les projets qui peuvent lui mériter ses faveurs, et le rendre agréable à sa divine majesté.

La meilleure chose qui puisse être faite pour l'issamisme et les Musulmans, et celle qui peut, plus que toute autre, con- Pag. So. tribuer à la conservation et au maintien des préceptes fondamentaux de la religion, c'est une défense générale à toutes personnes sans exception, de boire du vin, et d'approuver et autoriser les choses défendues, comme est l'usage des liqueurs enivrantes, qui sont la réunion de toutes sortes de maux, et qui conduisent aux actions les plus détestables.

L'émir des Croyans a donc ordonné, attendant de Dieu le succès, de dresser, à l'effet qu'il soit lu à tous sans distinction, aux hommes qui approchent de lui comme au peuple, le présent commandement, portant défense de faire usage d'aucune liqueur capable d'enivrer, de quelque espèce que ce soit, et quels que soient son nom, sa couleur et son goût, enfin d'aucune liqueur dont on cherche à justifier l'usage par des interprétations arbitraires, soit qu'elle enivre en en prenant une grande ou une petite quantité, et faisant expresse inhibition d'en boire sous quelque prétexte et en vertu de quelque décision que ce soit, et d'avoir aucun égard aux interprétations et aux excuses dont se servent les gens irréligieux; car l'émir des Croyans a compris tout cela en masse dans la

présente ordonnance (63), et a entendu en parler: il a défendu de faire usage d'aucune liqueur enivrante, d'en acheter, d'en mettre en réserve, d'en faire et d'en extraire aucune, afin que ses états soient purifiés des traces de cette souillure: il veut que cette ordonnance soit réputée comme un dépôt précieux qu'il suspend au cou de ses plus fidèles officiers, et comme le serment de fidélité pour ses sujets et ses fidèles serviteurs; il les charge du soin de l'informer des contraventions, et de lui rendre compte de ce qu'ils apprendront de relatif à ce sujet.

L'émir des Croyans demeure déchargé devant Dieu, des suites et de la punition due à ces crimes, et n'en est plus responsable dans ce monde ni dans l'autre.

Pag. 81. Tous les fidèles et les croyans, tous les hommes qui sont compris sous les lois de la vraie religion, sauront que telle est la volonté de l'émir des Croyans, et chacun d'eux agira en conséquence. Qu'ils s'empressent de s'y conformer, et qu'ils prennent bien garde de la transgresser; car l'émir des Croyans est prêt à faire subir des peines sévères, un châtiment et une dégradation (64) honteuse, à quiconque désobéira à ce commandement.

C'est en Dieu que l'émir des Croyans met toute sa confiance; et Dieu est un bon protecteur.

Écrit au mois de dhou'lkada 400.

Louanges à Dieu seul! qu'il soit propice à son envoyé, le sceau des prophètes, et à sa famille sainte, et qu'il leur accorde la paix!

3.

COPIE de la Lettre écrite par le Karmate, lorsqu'il entra en Égypte, à notre seigneur Hakem-biamr-allah, émir des Croyans (65).

AU NOM DU DIEU clément et miséricordieux.

Nous sommes arrivés avec les Turcs du Khorasan, les chevaux de l'Arabie, les glaives de l'Inde, les cuirasses de David, les boucliers du Tibet, les lances d'Alkhatt (66); ma cavalerie est d'une extrême légèreté: il faut donc que vous me livriez votre ville (67), et vous serez assuré de la conservation de votre personne, de vos biens, de toute votre maison et de vos enfans. Adieu.

L'émir (dont la paix soit sur nous!) (68) lui répondit:

Pag. 82.

Ce que vous dites de la légèreté de votre cavalerie, est un effet de votre peu de bon sens, et une suite du décret irrévocable qui est écrit dans le livre: car nous avons vu dans le livre caché, et dans les trésors de la science, que notre terre doit être le tombeau (69) de vos cadavres, et que nous devons hériter de vos richesses et de vos habitations. Il faut donc que vous sachiez que le malheur vous environne déjà, et que la mort va fondre sur vous. Ce n'est pas vous qui êtes venu ici; c'est Dieu qui vous y a amené, afin de faire voir sa puissance miraculeuse sur vous et vos compagnons. Je rends grâces à Dieu de celle qu'il m'a faite de m'accorder la victoire sur vous pour lundi prochain à la neuvième heure, en ce moment où aucune excuse ne pourra garantir les impies: la malédiction et un séjour détestable seront leur partage. Salut à celui qui suit la voie de la vérité, qui redoute les suites funestes de la perdition, et qui craint Dieu pour ce monde et pour l'autre! Il nous suffit, et nous n'avons besoin d'aucun autre avec lui: c'est lui qu'ont

eu en vue tous ceux qui ont appelé les hommes [à la connoissance de la vérité] (70).

4.

FORMULE d'engagement envers le lieutenant de ce siècle (71).

JE mets ma confiance en notre seigneur Hakem, le seul, l'unique, l'éternel, exempt de tout couple et de tout nombre.

Un tel, fils d'un tel, étant sain d'entendement et de corps, Pag. 83. dans une pleine liberté, agissant par une obéissance parfaitement volontaire, sans violence et sans contrainte, confesse par la présente soumission, à laquelle il oblige son ame et son esprit, et déclare qu'il renonce à toutes sectes, doctrines, religions et croyances, de quelque nature qu'elles soient, et qu'il n'en reconnoît aucune autre que l'obéissance à N. S. Hakem (dont le nom soit glorifié!), obéissance qui consiste à le servir et à l'adorer; qu'il ne servira avec lui aucun autre que lui, passé, présent ou attendu; qu'il remet son ame, son corps, ses biens, ses enfans, et tout ce qu'il possède, à N.S. Hakem (dont le nom soit glorifié!); qu'il se soumet à toutes ses volontés, soit qu'elles lui soient favorables ou contraires, sans s'opposer à lui en rien, ni rien désapprouver dans ses œuvres, soit que le déclarant en reçoive du plaisir ou de la peine. S'il renonce à la religion de N. S. Hakem (dont le nom soit glorifié!), à laquelle il s'est soumis par cet écrit, et à laquelle il a obligé son ame par cette déclaration authentique, ou qu'en nommant cette religion, il ait entendu par une interprétation mentale parler d'une autre, ou qu'enfin il désobéisse à quelqu'un de ses commandemens, il n'aura plus aucune part avec le Créateur qui est adoré: il sera privé des avantages qu'il auroit pu recevoir de tous les ministres [ de la religion unitaire, et il méritera les châtimens du Dieu (72)

très-élevé (dont le nom soit glorifié!). Quiconque confesse qu'il n'y a point pour lui, dans le ciel, de Dieu digne d'adoration, ni, sur la terre, d'imam existant autre que notre seigneur Hakem (dont le nom soit glorifié!), est au nombre des Unitaires bienheureux.

Écrit un tel mois de telle année de l'ère (73) du serviteur Pag. 84. de notre seigneur (dont le nom soit glorifié!), de son esclave, Hamza, fils d'Ali, fils d'Ahmed, qui est le directeur des hommes obéissans et qui tire vengeance des polythéistes et des apostats, par le glaive de notre seigneur (dont le nom soit glorifié!) et par la force de sa seule puissance.

5.

DÉCISION de l'imam chargé du ministère de la Manifestation.

JE mets ma confiance en notre seigneur, dont le nom soit glorifié!

Louanges à notre seigneur Hakem, qui fait fleurir la vérité (74), et la fait triompher; qui dompte le mensonge (75) par la vérité, et qui couvre de confusion et disperse ses partisans; qui rend victorieux, par son secours, ses fidèles et ses serviteurs (76); qui écrase les impies, les infidèles, et ceux qui lui sont rebelles, qui ont eu des doutes sur son bienfait (77) le plus grand, sur ses bénédictions excellentes, et toutes ses instructions qui se sont succédées et suivies sans intervalle!

Que ses faveurs reposent sur celui qu'il a choisi et préféré à ses autres serviteurs (78), qui est chargé de mettre au grand jour le mystère de ses ordres et de ses défenses, qui montre la voie à ceux qui cherchent à la connoître, et rend inutiles les ruses des partisans de l'erreur, trompés dans leurs espérances, je veux dire sur le kaim-alzéman (le chef de ce siècle), et sur ses serviteurs, les ministres attachés à son service.

De la part du serviteur choisi, à tous ses frères les dais qui appellent les hommes à la confession de l'unité du seigneur, du Dieu souverain [Hakem] et tout-puissant, à ceux qui rendent des jugemens conformes à la justice entre les Unitaires purs, et à tous ceux qui sont chargés d'aider ces fonctionnaires de leur ministère, et de faire exécuter leurs ordres (79).

J'ai été instruit que mes seigneurs et mes frères, les scheïkhs Pag. 85. (que Dieu conserve!) étoient embarrassés et arrêtés (80) dans leurs décisions, relativement à ce qu'exigent les deux préceptes de la soumission et de la résignation (81), en ce qui concerne les mariages des Unitaires et l'union entre les frères et les sœurs, et qu'ils ne savoient pas comment devoit être réglée leur union, et quelles obligations leur imposoit la religion.

Il faut que mes maîtres sachent que les règles à suivre dans [les mariages des fidèles qui appartiennent à la religion de ] la soumission et de la résignation, ne sont point de la même nature que celles des autres unions conjugales; car la soumission et la résignation font partie des commandemens du créateur digne de louanges; quiconque les enfreint, est rebelle au commandement de Notre-Seigneur.

Ce donc qu'exigent les devoirs de la religion, c'est que, quand un des Unitaires a pris pour femme une des sœurs Unitaires, il doit la tenir en tout point pour égale à lui, et partager également avec elle tout ce qu'il possède. Si les circonstances les obligent à en venir à une séparation, il faut distinguer quel est celui des deux qui a manqué à ce qu'il doit à l'autre: si c'est la femme qui se soustrait à l'obéissance qu'elle doit à son mari, qu'il soit reconnu qu'il peut satisfaire aux devoirs d'un époux et qu'il la traite avec justice, et que néanmoins la femme veuille absolument se séparer de lui, il aura la moitié de tout ce qu'elle possède, après toutefois que des gens dignes de foi auront certifié que c'est elle qui lui a manqué, et que pour lui il en a toujours

bien

bien agi avec elle. Si des gens dignes de foi certifient qu'il la traite avec violence et qu'elle ne le quitte que par nécessité (82), elle emportera, en le quittant, tout ce qu'elle possède, sans que le mari puisse en rien retenir. Si c'est elle Pag. 86. qui lui désobéit et qui ne veut pas se conformer à sa façon de vivre, il aura la moitié de tout ce qu'elle possède, même des vêtemens qu'elle a sur son cou; mais si l'homme veut se séparer d'elle de son propre choix, sans qu'elle ait commis aucune faute contre lui, elle aura la moitié de tout ce qu'il possède d'habits, de meubles (83), d'argent, d'or, de bêtes de charge, enfin de tout ce que le mari possède par droit de justice.

Que mes seigneurs fassent bien attention à cette décision, et qu'ils en exécutent les dispositions: car voilà ce qu'on doit observer justement et légitimement.

La paix soit sur vous! Louanges à Notre-Seigneur, et à lui seul! il n'a point de compagnon.

6.

LETTRE qui a été envoyée au Successeur désigné à l'empire des Musulmans, Abd-alrahim, fils d'Élyas (84).

JE mets ma confiance dans l'émir des Croyans (dont le nom soit glorifié!), et j'implore son secours en toutes choses.

De la part du serviteur de l'émir des Croyans, et de son esclave, du directeur des fidèles, de celui qui tire vengeance des polythéistes par le glaive de Notre-Seigneur l'émir des Croyans, au Successeur désigné à l'empire des Musulmans, au vicaire de l'émir des Croyans.

Il est temps que le Successeur désigné lève le voile, et qu'il Pag. 87. sache pourquoi il a été nommé le fils de l'oncle paternel de l'émir des Croyans. A Dieu ne plaise que l'on attribue à Notre-Seigneur, ni père, ni fils, ni oncle paternel ou maternel: il

0

n'engendre point et n'est point engendré, et aucun être ne'lui est semblable (85); mais il vous a donné ce nom et vous a attribué ce titre honorifique dans le temps passé, lorsque vous étiez attaché au service, et placé à la tête de l'administration des Musulmans. Ce nom vous étoit donné, suivant vous, pour marque de ressemblance et de parenté; mais Notre-Seigneur veut vous faire connoître le rang que vous occupez aujourd'hui, afin que vous demandiez pardon du passé. Maintenant donc il faut que le Successeur désigné supplie humblement Notre-Seigneur de lui pardonner; que son nom soit effacé de tout écrit, lettre ou discours, et qu'il ne dise plus le fils de l'oncle paternel de l'émir des Croyans; cet être digne de louanges ne pouvant être assimilé à qui que ce soit. Qu'il ne dise pas non plus à l'avenir, soit en écrivant, soit en parlant de Notre-Seigneur, La paix de Dieu soit sur lui! puisque Dieu [ Allah ] est son serviteur, que vous-même en êtes la première lettre (86), et que ce n'est pas la paix du serviteur qui doit reposer sur le Seigneur, mais bien celle du Seigneur qui repose sur son serviteur. Les bienfaits de Notre-Seigneur ont été répandus sur vous anciennement et récemment, en tout temps et en tout âge. Il vous a accordé l'investiture de la place que vous occupez, et il s'est assuré contre vous un titre authentique.

Pag. 88. Maintenant toutes les périodes sont révolues; le soleil des soleils et la lune des lunes se sont levés (87). C'est dans le temps (88) où nous sommes que doit être mis au jour ce que l'on cachoit, que doit régner la pure confession de l'unité et sa manifestation, et le culte de Notre-Seigneur, l'unique et le tout-puissant.

J'ai accompli à votre égard les fonctions de ma direction, et je vous ai suffisamment averti de révéler le culte de Notre-Seigneur dans les assemblées publiques, de confesser par votre propre langue que vous êtes son serviteur et son esclave, et de ne vous point prévaloir d'une prétendue parenté avec lui: car vous avez seulement été décoré d'un ministère sous l'apparence d'une relation de parenté avec lui, pourvu que vous le serviez d'un culte sincère; si vous ne le servez pas sincèrement, alors vous n'avez plus ni droits ni parenté (89). Quiconque ose dire de pareilles choses, perd tout droit aux biens de ce monde et de l'autre, ce qui est un malheur évident (90).

Le directeur vous a averti, le héraut a rempli sa fonction; l'envoyé n'est obligé que de s'acquitter clairement de sa mission (91).

La paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde du Seigneur et ses bénédictions! Cette lettre est terminée. Louanges à Notre-Seigneur, et à lui seul! il me suffit, et est un bon défenseur et protecteur.

#### 7.

LETTRE adressée à Khomar Soleïmani Akkawi, fils de Djéisch.

JE mets ma confiance dans l'émir des Croyans (dont le nom soit glorifié!), et c'est de sui que j'implore le secours en toutes choses.

De la part du serviteur de l'émir des Croyans (dont le nom soit glorifié!), Notre-Seigneur digne de louanges; de son Pag. 89. esclave, le directeur des fidèles, qui tire vengeance des polythéistes par le glaive de Notre-Seigneur, à l'Iblis du désespoir (92), source du polythéisme et de la tentation, bâtard maudit, et monstre couvert d'ignominie, Khomar Soléïmani Akkawi, fils de Djéïsch.

O Khomar! quoique ton nom ait été dans l'origine (93) Haret; ô Iblis (94), ne te laisse pas aveugler par la longue vie dont tu jouis en ce monde, malgré ton impiété, ton polythéisme et tes mensonges contre Notre Seigneur Aziz (95) (que sa paix et sa miséricorde soient sur nous!), et malgré l'audace

que tu as eue de t'assimiler au Seigneur (dont le nom soit glorifié!) à qui aucun être n'est semblable, qui est souverain par son essence (96), et distingué de toutes ses créatures ( sa paix soit sur nous! ). Tu dis, dans tes maudites extravagances, que tu es le frère de celui que les imaginations et les pensées ne peuvent comprendre; et en disant cela, tu demeures dans ton polythéisme, et tu es tombé sur les hommes négligens et pervers, avec ta cavalerie et ton infanterie (97). Mais prends garde aux suites de ton erreur, et mets ta vie en sûreté, avant que je tire mon glaive contre tous les polythéistes dont tu es le premier. Prends garde à toi, demande pardon avant le voyage (98), et connois les droits de Notre-Seigneur l'émir des Croyans et la force de sa puissance. Crains le tourment de ses feux; renonce à l'impiété et au polythéisme dont tu fais profession. Viens toi-même, au lieu de faire une réponse, avec mes envoyés (99) et mes serviteurs, Pag. 00. à la mine de la religion (100) et de la confession de l'unité, conformément à l'ordre de l'émir des Croyans. Nous t'offrirons de croire en Notre-Seigneur (dont le nom soit glorifié!), et de confesser son unité: tu demanderas le pardon de la faute que tu as commise par ton impiété, et en t'associant à Notre-Seigneur (dont le nom soit glorifié!). Tu ne dois prétendre à aucun honneur, distinction ou plaisir, jusqu'à ce que tu demandes et tu conjures la miséricorde de Notre-Seigneur l'émir des Croyans (dont le nom soit glorifié!), de te pardonner la grandeur de ton impiété et de ton polythéisme. Si tu n'as d'autre vue, en prenant ce nom (101) et par cette prétention (102), que d'obtenir les bagatelles de ce monde, je prierai Notre-Seigneur (dont le nom soit glorifié!) de l'accorder ces biens frivoles que tu desires; mais si tu refuses ce parti, et que tu t'opiniâtres dans ton orgueil, sors-en (103), tu es condamné à être maudit, et la malédiction sera sur toi jusqu'au jour du

jugement, c'est-à-dire, jusqu'au jour où je punirai par le glaive tous les polythéistes. J'ordonnerai à mes serviteurs de te battre à coups de fouet, et de te donner en spectacle dans la sainte ville du Caire, et dans les rues et les carrefours de Misr. Si tu fais pénitence et si tu renonces à tes discours, [ à la bonne heure]; sinon je commanderai à mes serviteurs de t'écorcher, je remplirai ta peau de foin, et je te ferai mettre en croix aux portes de Zowéilah et de Fotouh (104), afin que tes partisans et tes amis voient l'opprobre auquel t'a condamné l'émir des Croyans (dont le nom soit glorifié!). En te faisant mourir, nous procurerons le bonheur et la tranquillité du pays et de ses habitans; ensuite nous commencerons par ceux qui te ressemblent, et nous les ferons mourir comme des chiens; les autres seront livrés aux tortures, jusqu'à ce qu'ils paient le tribut, et ils seront couverts d'opprobre. Tout cela se fera par la force de Pag. 91. Notre-Seigneur (dont le nom soit glorifié!), qui n'a point de compagnon: il me suffit, et est un bon protecteur et défenseur.

8.

## LETTRE envoyée au Kadhi.

JE mets ma confiance dans l'émir des Croyans (dont le nom soit glorifié!), et c'est de lui que j'implore l'assistance en toutes choses; il est l'auteur de la Cause des causes. Les mots bismillah alrahman alrahim [au nom du Dieu clément et miséricordieux] sont les attributs de la Cause (105).

De la part du serviteur de l'émir des Croyans, de son esclave, Hamza, fils d'Ali, fils d'Ahmed, directeur des fidèles, qui tire vengeance des polythéistes par le glaive de l'émir des Croyans et la force de la puissance de celui qui seul est digne d'être adoré, à Ahmed, fils de Mohammed, fils d'Awwam, surnommé Kadhilkodhat [ kadhi des kadhis ] (106).

Nous vous avons déjà (107) adressé une lettre par laquelle nous vous interrogions sur la connoissance que vous avez de vous-même; mais vous avez négligé d'y faire réponse, à cause du peu de connoissance que vous avez de la vérité, et du mépris que vous en faites. Comment pouvez-vous prendre ce nom glorieux de Kadhi'lkudhat, lorsque vous ignorez le vrai sens des décrets et des décisions! Il est certain que vous usurpez la place que vous occupez. Il faut donc nécessaire-Pag. 92. ment que vous vous connoissiez vous-même; car si vous demeurez dans l'ignorance de ce que vous êtes, vous êtes alors le Pharaon de ce siècle, et vos actions sont pareilles à celles d'Othman, fils d'Affan: il faut alors que vous abandonniez la route que vous suivez, et que vous imitiez les manières de vos camarades qui vous ont précédé, c'est-à-dire, d'Abou-Becr et d'Omar; que vous ôtiez le voile blanc (108) de dessus votre tête, la mitre (109) et le manteau; que vous preniez un bonnet long noir, avec de longues bandes jaunes pendantes sur votre poitrine; que vous vous revêtiez d'une casaque de coton sans col, mais fendue sur la poitrine, brodée de rouge, de jaune et de brun foncé, de la fabrique de Taïef (110), et qui soit plus courte que vous, afin que vous ressembliez à Omar, fils de Khattab; que vous ayez un fouet sur votre cuisse, afin d'en donner les coups (111) prescrits à ceux qui les auront mérités, en vous tenant assis dans la mosquée; et que vous ayez dans chaque marché un lieutenant, habillé comme vous, également muni d'un fouet pour frapper ceux d'entre les disciples de votre religion qui auront mérité cette peine, comme les fornicateurs, les voleurs, ceux qui font des insultes, et ceux qui boivent du vin; que vous fassiez la khotba en personne; que vous montiez dans la chaire sans avoir une épée; qu'en allant ou revenant à pied, de chez vous à la mosquée, vous marchiez sans chaussure, afin que vous imitiez ainsi vos camarades qui vous

ont précédé, Abou-Becr et Omar. Prenez garde, encore une Pag. 93. fois, prenez bien garde de vous mêler de décider quelque chose, ni vous, ni vos officiers (112), à l'égard des Unitaires, par rapport aux actes de mariage ou de divorce, aux contrats, aux manumissions ou aux testamens. Lorsque quelqu'un se présentera devant vous pour obtenir une décision, si, après vous en être informé, vous apprenez qu'il est unitaire, vous me l'enverrez avec quelques-uns de vos gens (113), afin que je décide son affaire suivant les droits de la loi spirituelle qu'a publiée l'émir des Croyans, dont la paix soit sur nous!

Considérez-vous vous-même. Je vous ai averti (114) et prévenu plusieurs fois avec menaces.

Écrit au mois de rébi premier, qui est le second (mois) de l'année (115) du serviteur de Notre-Seigneur, et de son esclave, le directeur des fidèles, qui tire vengeance des polythéistes par le glaive de Notre-Seigneur l'émir des Croyans. Il me suffit, et est un défenseur et un protecteur puissant.

9.

PARABOLE proposée par un des Sages de la religion (116), pour réprimander ceux qui ont négligé la garde du dépôt qui leur avoit été confié (117).

Au nom du Dieu véritable, du maître des créatures. Voici ce que dit celui qui est le vaisseau du salut (118), et le plus petit des daïs (119).

Le sage de ce siècle (120) avoit intention de faire un voyage: car il étoit écrit ainsi dans sa sagesse, quoique, dans la doctrine de ceux qui l'avoient précédé, ce voyage fût ignoré, et qu'il fût seulement indiqué par certains emblèmes. Il possédoit beaucoup d'esclaves, de richesses et de terres (121). Pag. 94. Avant son voyage, il faisoit de grandes largesses à ses servi-

teurs et à tous les gens de sa maison; et de ce qui lui restoit de ses richesses, il en faisoit des aumônes à tous les hommes. Avant donc de s'absenter, il jeta les yeux sur quelques-uns de ses serviteurs, et il leur distribua des rangs différens, suivant le degré de mérite qu'ils avoient à ses yeux, et qui étoit un effet de sa grâce et de son assistance. Il choisit parmi ses serviteurs ceux qui avoient de plus grands talens; il leur donna ses ordres, leur confia le soin de ses richesses et de ses terres, et s'en rapporta entièrement à eux. Ils recurent avec soumission les ordres de leur maître. Ils se mirent à exécuter ses volontés, le servant avec une humble soumission, et obéissant avec une entière docilité à ses commandemens: ils s'appliquèrent avec zèle à cultiver ses terres et à faire fructifier les trésors et les richesses mobilières qu'il leur avoit confiés. Il n'y avoit pas plus de dix (ans) et un mois (122) que duroit son absence, et déjà personne ne conservoit plus le souvenir de lui, et tous avoient oublié et méconnoissoient les bienfaits qu'ils en avoient reçus (123). Alors s'est élevé le puissant du siècle, hypocrite qui a été suivi de tous les hypocrites réprouvés; il a tourmenté avec violence les serviteurs du sage, il les a fait mourir en abusant de son pouvoir, et sans aucun droit, à cause de leur attachement à leur maître; il a versé leur sang dans toutes les villes, et il les a poursuivis en tous lieux, lui et ses sectateurs, par haine contre le sage, leur Seigneur, et abandonnant la voie droite que ce sage avoit montrée. Mais ses serviteurs, au milieu des afflictions et des adversités, conservèrent la patience (124), et donnèrent leurs ames avec résignation, demeurant fidèles au ser-Pag. 95. vice de leur maître. Le Créateur (dont la puissance soit glorifiée, la bonté soit célébrée, l'autorité soit élevée, et la volonté et le vouloir soient pleinement accomplis!), a fait la grâce au plus petit de ses serviteurs de le conserver et de le laisser

exister; il lui a ouvert les réservoirs de sa grâce et de son assistance. Ce serviteur s'est humilié et anéanti devant la puissance de son maître; il a médité et pris pour guide les commandemens que son maître lui avoit donnés; il s'est empressé avec soumission, et a fait tous ses efforts pour accomplir ce qu'il lui avoit ordonné; il a travaillé à mettre à l'abri et à sauver ce qui étoit éloigné du centre où le tyran exerçoit sa puissance (125), et à réunir et faire fructifier les richesses de son maître. Les sentiers qui conduisent aux eaux [ de la sagesse ] ont été aplanis à ce serviteur; il a su, par la grâce du Seigneur, reconnoître les disciples de la vérité et ceux du mensonge; par l'assistance du lieutenant, il a distingué les hommes à certains signes, et les a reconnus par certains noms et certaines qualités. Une terre éloignée a produit une excellente récolte: ses fruits ont été abondans et riches; ses soleils et ses lunes ont brillé des feux de la doctrine véritable et de la vraie religion (126).

Ce serviteur humble et petit a jeté les yeux, du lieu où il étoit alors, sur une terre qui appartenoit d'une manière particulière au grand roi, dont les édifices étoient voisins du lieu qu'habitoit le tyran, dont tous les fondemens et les soutiens étoient tombés en ruine, et qui étoit située derrière une haute montagne: en s'éloignant, au dessous d'elle, étoit un château très-fort; elle étoit derrière ce château; ses murs étoient tombés, ses edifices délabrés, ses productions avortées, ses arbres desséchés (127).

Ce serviteur s'est senti remuer par les ressorts qui agissent sur les hommes vertueux, et il s'est ressouvenu de l'ordre que Pag. 96. lui avoit donné le sage, de veiller à la conservation des siens. Il n'a cessé de se donner beaucoup de peine et de mouvement pour visiter en personne cette contrée et la cultiver, en s'exposant à de grands dangers et à d'immenses périls; il a conduit dans ces terres une source (128) qui tire son origine du

paradis, dont les eaux sont de la même qualité que l'eau de la vie, une source qui a pour gardien le plus pur de tous ceux qui abreuvent les hommes (129), de laquelle boivent les amis de la vérité, favorisés de Dieu, et dont l'accès est interdit aux réprouvés apostats. Cette terre en a été abreuvée; les arbres se sont couverts de feuilles, et les fleurs se sont épanouies. Mais, après la disparition (130) et la désolation, il s'étoit jeté dans cette contrée des hommes semblables à des monstres (131) et à des loups, et que l'on peut indiquer sous certaines figures emblématiques sous lesquelles un esprit intelligent saura bien les distinguer: les uns ressemblent à des dragons dont la peau est mêlée de noir et de blanc; les autres à des serpens de différentes couleurs (132); d'autres à des couleuvres dont la peau est nuancée de jaune et de noir. Tout ce que ce bon serviteur y avoit semé, et qu'il espéroit de voir venir à sa parfaite maturité, ces couleuvres l'ont brûlé par leur salive et leur venin; ces serpens l'ont détruit en folâtrant avec leurs queues; tout a été moissonné et flétri. Les habitans sont devenus maigres et affamés, parce que cette terre n'avoit pas porté de fruit comme les autres campagnes. Enfin ce bon serviteur voyant que, quelque chose qu'il fit à cette terre, s'il l'arrosoit d'une eau douce et fraîche, elle étoit changée en une eau sale et saumâtre, et s'il y plantoit des arbres fruitiers, ils étoient brûlés et consumés, il l'a regardée avec un rire de dépit; et en pleurant sur elle, dans l'excès de son chagrin, il lui a dit:

Jug. 97. Quant à moi, toute ma confiance (133) est dans le souverain, le bienfaisant; mais pour toi, malheur à toi entre toutes les terres et toutes les contrées! Alors il l'a abandonnée, attendant que son seigneur fasse arriver le moment de la délivrance, se cachant de ses ennemis, supportant ses décrets et ses épreuves, et soupirant après l'effet de ses promesses.

Cette parabole est un remède qui procure la santé aux ames

pures, une cause d'affliction et de malheur pour les ames insensées.

Fin de la parabole. Louanges à celui qui est l'auteur de la Cause des causes (134)! c'est à lui qu'il appartient d'être exalté, honoré, sanctifié et loué.

# Grande Épître adressée aux Filles (135).

Au nom du Dieu véritable, et de son serviteur l'imam, le directeur, qui est la Cause des créatures (136).

Filles vertueuses, croyantes, chastes (que le créateur vous affermisse dans l'obéissance à son lieutenant, et qu'il vous conserve, en fait de religion, dans la parfaite santé qui lui est agréable!), j'ai appris que vous avez prêté l'oreille aux discours de cette femme ambitieuse (137), impie (138) et rebelle, et que vos cœurs ont donné attention aux mensonges de cette impudente, d'une conduite déréglée; que vous n'avez rien répondu à cette prostituée, et que vous n'avez pas proféré une seule parole (139) telle qu'il convenoit de le faire, et cela par un effet de la foiblesse de votre intelligence, et de votre défaut d'attention, et parce que l'ardeur avec laquelle vous vous livrez aux plaisirs et aux amusemens vous empêche de conserver le souvenir de la doctrine de l'imam. Vous êtes tombées dans le doute en ce qui concerne la religion, à cause Fag. 98. de votre peu d'instruction; et la vérité a été obscure pour vous, parce que vous avez négligé les pensées dont s'occupent les unitaires, qui conservent dans leur mémoire les rangs hiérarchiques des ministres (140); qui, par un effet de la crainte que leur inspire le grand jour qu'on leur a prédit, connoissent d'une foi ferme le témoin et l'objet de son témoignage (141). Ceux-là s'empressent ardemment de graver dans leur mémoire la science des doctrines véritables, et d'en rendre témoignage; ils triomphent, par la vérité, des paroles

de mensonge. Vous, au contraire, ne mettant votre joie que dans les délices passagères et les voluptés périssables, vous tombez dans l'insouciance, et à la longue vous êtes devenues semblables à ceux qui sont rebelles à la vérité et qui s'en éloignent; vous êtes fixées dans un état de frivolité, de larcin et de désobéissance. Je vous avois défendu cependant d'avoir aucune société avec cette infame, et avec cette autre qui est impie et maudite; mais vous ne vous êtes point soumises à mes avis, et vous avez tourné contre moi la défense que je vous avois faite de suivre (142) ces deux femmes rebelles, et vous avez méprisé mes exhortations : cependant, après que vous vous en serez repenties, le Créateur vous pardonnera et usera d'indulgence envers vous; car il accorde ses bienfaits avec générosité à ceux qui reviennent de l'égarement où les ont entraînés leur étourderie et leur imprudence. Jusques à quand donc dureront cette insouciance et cette légèreté! Jusques à quand prendrez-vous pour modèles ceux qui restent en arrière, plongés dans l'ignorance! Ne serez-vous donc pas couvertes de confusion, au jour où vous serez appelées à paroître pour rendre compte, et interrogées sur le véritable sens des devoirs qui vous étoient imposés envers le Seigneur! Alors les hommes qui ont conservé la science de ce qui leur a été enseigné, répondront, tandis que vous autres et vos semblables vous resterez dans le silence et vous ne direz pas un seul mot (143). En ce jour, ceux qui auront conservé la science, seront élevés, en récompense de cela, aux plus hauts degrés, Pag. 99. tandis que ceux qui auront négligé de conserver la sagesse et seront restés en arrière, seront abaissés aux rangs les plus bas. Déjà sont passés, de la période de l'attente (144), les siècles et les années, et il n'en reste plus que les mois et les jours. Ne vous réveillerez-vous donc point, semmes croyantes, et ne

conserverez-vous pas la mémoire de ce qui doit être la cause de

votre salut, au jour où l'on se rapellera avec douleur les bonnes œuvres auxquelles on aura manqué; jour auquel vous vous repentirez, quand le repentir ne sera plus d'aucune utilité, et quand ceux qui auront conservé le souvenir de la science seront mis en possession des places les plus élevées! N'ai-je pas déjà rempli à votre égard mon ministère (145) par l'écrit intitulé la Justification et l'Admonition (146); par celui qui a pour titre Exposition des Ministres (147), écrit qui est le commencement de la formation (148) pour les gens doués de raison et d'intelligence; par le traité de la Sanctification (149) qui guérit de la maladie (150) et de la stupeur; par la Prière exaucée (151), adressée aux hommes de bien qui connoissent [la vérité]; par l'Allocution (152), qui dénoue les liens du mensonge, en mettant au grand jour les secrètes pensées des hommes perdus et opiniâtres; sans parler des autres écrits vénérables qui vous ont été envoyés pour vous exciter, par des paraboles et des emblèmes, à garder le souvenir de la sagesse. Mais vous avez rejeté cette sagesse derrière votre dos, et, au jour de votre comparution, elle témoignera contre vous que vous êtes restées en arrière : vous vous êtes contentées de faire profession de croire, et vous n'avez pas su que les récompenses (153) et une excellente rétribution ne pouvoient s'obtenir qu'en gardant dans sa mémoire les sciences et les vérités divines. Réveillez-vous donc, femmes d'un jugement léger, et apprenez que les corps et les membres ne sont dispensés de la pratique des observances pénibles prescrites par la loi, qu'à l'égard du croyant attentif à conserver le sou- Pag. 100. venir des sciences et des vérités divines qui conduisent à la doctrine de l'unité et qui forment la science de l'imam, afin que, par ce souvenir, les ames pures soient distinguées des ames des hommes grossiers et brutaux qui restent en arrière. Vous êtes enchaînées dans les filets d'Iblis; vous obéis-

sez à ses ordres; vous ne sortez de votre assoupissement que pour recevoir ses séductions; vous vous écartez de la vérité, et vous vous révoltez contre ses ministres, en suivant vos appétits brutaux, en négligeant, par la puissance qu'exercent sur vous vos inclinations naturelles, le souvenir des sciences et des vérités divines; vous transgressez les défenses qui vous ont été faites, en contractant des liaisons avec cette femme impure et pleine d'impostures, servante de l'Antechrist, et en redoutant l'imposteur dont l'esprit est perverti, le rebelle qui est livré au doute.

Ne rougirez-vous donc pas, par Dieu, de ces reproches que vous vous êtes attirés, et ne vous réveillerez-vous pas de

votre sommeil? Ne vous arracherez-vous point à votre nonchalance! Ne ferez-vous point réflexion à ce qui vous a été dit dans l'écrit intitulé la Justification et l'Admonition, en ces termes : Venez trouver les prédicateurs du [Dieu] miséricordieux, et cueillez des fruits de la sagesse et de la claire vérité; vous obtiendrez ainsi le bonheur et le pardon; et encore: Attachez-vous aux ministres; supportez, parmi toute sorte de tribulations, le commandement [qu'ils vous font]. Gardez-vous de leur résister; soyez toujours animés pour eux de sentimens sincères et d'attachement. Soyez liés à eux par les liens les plus forts, et embrassez avec joie et alégresse la doctrine qu'ils vous enseignent (154). Quelles tribulations avez-vous soutenues pour la religion ! Pag. 101. Quel est le précepte qu'on vous ait fait, que vous ayez accepté avec soumission et auquel vous n'ayez pas désobéi! Quand avez-vous eu une forte liaison avec les ministres, et quand avez-vous embrassé et conservé avec joie et alégresse ce qu'ils vous ont enseigné! Oui, par Dieu, vous êtes dans le droit chemin; mais c'est un grand péché de négliger de conserver le souvenir de la sagesse. En gardant la mémoire de la sagesse et de la science, les partisans de la vérité

parviennent à de hauts degrés, et c'est par l'omission de ce devoir que les menteurs sont distingués des hommes véridiques. Comprenez bien, ô filles, cette lettre; ayez-la toujours présente à vos esprits : efforcez-vous de conserver le souvenir de la sagesse; car la négligence à la garder entraîne à sa suite le châtiment et le repentir. Qu'elle fasse partie des cantiques que vous chantez, et qu'elle occupe dans vos cœurs une place pareille à celle que vous y donnez à la connoissance du luth ou de la guitare (155). Cette lettre est un témoignage authentique contre tous ceux d'entre les habitans des deux palais (156) qui en entendront la lecture; elle est l'acquit de ma mission pour tous ceux qui habitent les deux villes de Misr, femmes et hommes. Quiconque négligera de garder le souvenir de ce qui lui est envoyé, et rejettera les dons qui lui sont faits, parce que son esprit sera distrait par les plaisirs périssables, et parce qu'il ne tient pas compte des bonnes œuvres qui lui sont commandées; celui-là a déjà renoncé à la vérité, aux commandemens de l'imam et à l'obéissance qui lui est due; et il n'aura point de prétexte à faire valoir contre les daïs, au jour où les hommes seront interrogés et appelés en jugement. C'est par leur soin à garder la sagesse et la science que les bons seront discernés des méchans, et que les hypocrites qui ne s'occupent que de leurs plaisirs, seront Pag. 102. distingués des hommes purs et craignant Dieu. Il ne vous reste plus aucune excuse, et tous vos prétextes sont anéantis: aucune de vous (157), dorénavant, ne pourra dire qu'elle n'a pas été bien et dûment avertie, qu'on ne lui a point ordonné de garder ce dont on doit un jour lui demander compte, et qu'on ne l'a point exhortée à se tenir sur ses gardes. Celui qui a averti est pleinement excusé (158), et quiconque a éclairé les hommes et leur a fait connoître [ce qu'il étoit chargé de leur annoncer], est exempt de reproches: car

l'envoyén'est obligé qu'à s'acquitter clairement de sa mission (159).

Louanges au chef de la religion, par l'obéissance aux ordres duquel on parvient à obéir au Dieu de l'univers! Que maudit soit du Seigneur quiconque lira cette lettre en présence des hommes qui n'y croient pas et qui y sont rebelles, ou la communiquera à ceux à qui elle n'est pas destinée!

Si vous saviez connoître, ô filles, le temps où vous êtes, vous ne pourriez ni manger, ni boire, ni dormir.

Cette lettre est finie, grâces à Dieu, Notre-Seigneur, digne de louanges. Actions de grâces à son lieutenant le directeur, l'imam!

## Petite Épître adressée aux Filles.

JE mets ma confiance dans Notre-Seigneur le Dieu Hakem, qui est exempt [de toute imperfection] et adoré, et je rends des actions de grâces à son serviteur, par qui sera accompli le jour qui a été prédit.

O filles insouciantes, qui oubliez la vérité, et qui vous élevez d'orgueil, je vous ai déjà averties, il y a long-temps, par les expressions terribles de mes protestations énergiques, et je vous ai inspiré la crainte de ce jour dont l'époque est Pag. 103. fixée, de l'interrogatoire que toute ame subira sur ce qu'elle aura fait, et des événemens qui doivent suivre ce jour. A présent les ames pures ont été distinguées par leur obéissance, de ces ames souillées qui habitent des corps impurs: le temps du répit est passé pour les partisans de l'erreur, de l'égarement et de l'insouciance (160). Réveillez-vous donc de cet assoupissement, ô femmes qui êtes poursuivies de près (161): car le jeûne est fini, le jour de rompre le jeûne est arrivé (162). Vous ignorez ce qui vous a été dit hier, comme vous ignorez ce qui arrivera demain. Vous avez enfreint les préceptes de la religion unitaire: réprimandes, promesses,

menaces,

menaces, rien n'a eu de succès avec vous; la douceur, les ayis, les bonnes directions (163), tout a été inutile, jusqu'au moment où l'ordre du créateur s'est accompli, où les portes ont été fermées pour tout ennemi opiniâtre. Je proteste, devant le créateur et son lieutenant, que je n'ai rien de commun avec tous ceux qui se sont engagés à suivre la vérité et qui ont enfreint leurs engagemens, et que je me sépare et m'éloigne de toutes ces personnes impures, d'entre vous, qui ont juré au nom du créateur, et se sont rendues coupables de mensonge et de parjure.

Malheur à vous! N'avois-je pas pris de vous un engagement envers le lieutenant de ce siècle! N'aviez-vous pas renoncé à avoir rien de commun avec les Iblis et avec l'erreur! Ne vous avoit-il pas été ordonné d'observer la véracité dans vos paroles, et de veiller à la sûreté de vos frères et de vos sœurs (164)! Mais vous avez désobéi à ces ordres; vous avez imité les actions honteuses de l'Antechrist; vous avez pris à votre service des serviteurs infidèles, et des prostituées, qui se fatiguent à des actions criminelles (165), de même que le veau (166) a pris à son service des ânes obscènes (167); et après vous être ainsi révoltées, en embrassant ce qui doit s'éva- Pag. 104. nouir et disparoître, vous osez encore vous flatter du salut pour vos ames. Le créateur m'est témoin que je ne veux plus rien avoir de commun avec celles d'entre vous qui ont approuvé une telle conduite, et qui ont contracté des liaisons avec les rebelles, soit qu'ils soient de leur famille ou qu'ils leur soient étrangers, et qui les ont pris pour leurs frères, soit hommes, soit femmes.

La malédiction du créateur tombera (168) sur tous ceux qui, ayant entendu ces paroles, les négligeront et les méconnoîtront, et sa colère reposera sur tout homme qui sera rebelle à la vérité qui lui a été donnée en dépôt, et qui l'altérera. Ceci

servira de séparation entre les partisans de la vérité et les hommes criminels et orgueilleux; de distinction pour reconnoître les demeures de ceux qui obéissent et qui croient, comme d'un titre authentique de conviction contre les infracteurs qui traitent [la vérité] de mensonge. En vérité, l'affection, la douceur, la compassion, la bonté, sont dues à tous les hommes ; la patience et la justice sont dues d'une manière plus spéciale aux amis du lieutenant de la vérité. Maintenant quiconque voudra confesser sa faute et en faire pénitence, la porte du repentir sera ouverte pour lui jusqu'après la septième nuit du mois de safar: mais celui qui restera en arrière, qui persistera dans l'infraction [de ses engagemens] et traitera de mensonge [la vérité], celui-là sera maudit, et chargé d'imprécations et des reproches les plus honteux, par la bouche des amis de la vérité. Que celle d'entre vous qui entendra lire ceci, en donne connoissance à celles qui seront absentes, afin que le titre de condamnation soit acquis contre les hypocrites qui traitent [la vérité] de mensonge, et que les châtimens et la colère tombent sur les infracteurs, les calomniateurs. L'envoyé véridique n'est obligé qu'à s'ac-Pag. 105. quitter clairement de sa mission. Louanges au Dieu de l'univers! Actions de grâces à son lieutenant, le défenseur de la vraie religion, qui tire vengeance, par le glaive de la vérité, des incrédules, infracteurs et rebelles! Fin de la lettre. Louanges à Notre-Seigneur et à lui seul! Actions de grâces à son lieutenant et son serviteur!

FIN de l'Extrait des Livres des Druzes.

## NOTES DU N.º XVI.

- (1) Les morceaux compris sous le n.º XVI sont extraits des Livres des Druzes, qui se désignent eux-mêmes sous le nom d'Unitaires. On les nomme دروز Dorouz ou خروز Durziyyeh. Ce sont les disciples de Hamza, fils d'Ali, qui honorent d'un culte divin Hakembiamr-allah, khalife d'Égypte, de la famille d'Obéïd-allah Mahdi. Je ne me propose point de faire connoître en détail, en publiant ces pièces tirées du recueil des Druzes, l'histoire et les dogmes de cette secte: c'est le sujet d'un ouvrage auquel j'ai consacré plusieurs années de travail, et pour lequel j'ai traduit, il y a long-temps, tout ce que j'avois pu recueillir des livres des Druzes, et j'ai fait une ample collection d'extraits d'un grand nombre d'historiens. Je me bornerai donc, dans ces notes, aux observations absolument nécessaires pour l'intelligence du texte; et afin de n'être pas obligé de les multiplier, j'ai choisi, parmi les pièces qui composent le recueil des Druzes, celles qui présentent le moins de difficultés. Les manuscrits qui contiennent quelque portion du recueil des Druzes, dont je me suis servi, sont:
- 1.º Quatre volumes du fonds de la bibliothèque du Roi, indiqués, dans le catalogue imprimé, parmi les manuscrits arabes, sous les n.ºs 1580, 1581, 1582 et 1583 (le n.º 1582 en partie, et le n.º 1583 en entier, sont de la main de F. Petis de la Croix, qui a réparé les lacunes du premier et copié le second en entier, d'après un autre manuscrit qui avoit appartenu au docteur Picques, et dont je vais parler);
- 2.º Un manuscrit défectueux au commencement et à la fin, qui appartenoit à M. Venture, que M.mc sa veuve a bien voulu me communiquer, et dont le contenu a dû être absolument le même que celui du manuscrit du Roi, n.º 1580;
- 3.º Un manuscrit provenant du legs fait par le savant docteur de Sorbonne L. Picques, mort le 9 mai 1699, à la maison des Dominicains de la rue Saint-Honoré, manuscrit qui contient les mêmes pièces que les n.º 1582 et 1583, et dont F. Petis de la Croix s'est servi pour compléter l'exemplaire de la bibliothèque du Roi;

- 4.º Un manuscrit provenant de la bibliothèque du Vatican, numéroté 379 et Assémani 59, qui contient les mêmes pièces que le n.º 1581 de la bibliothèque du Roi, et dont on trouve une courte notice dans · la Biblioth. orient. Clement. Vatic. tom. I.er, pag. 628, n.º 59;
- 5.º Deux manuscrits de la bibliothèque de l'université de Leyde, numérotés autrefois 735 et 797, mais qui, dans le catalogue imprimé, sont divisés sous un grand nombre de numéros, et indiqués d'une manière très-irrégulière. Ces deux volumes, dont je dois une notice exacte à M. J. H. Van-der-Palm, professeur des langues orientales en l'université de Leyde, ne contiennent précisément que les pièces qui se trouvent dans les manuscrits 1580 et 1581 du Roi. Les manuscrits de Leyde m'ont servi à vérifier quelques passages que je croyois altérés, et m'ont fourni quelques variantes. Feu M. S. F. J. Rau, professeur des langues orientales en cette célèbre université, et M. Hamaker, qui occupe aujourd'hui la même chaire, ont bien voulu se charger de collationner les passages que je leur ai indiqués.

Depuis la publication de la première édition de ce recueil, j'ai eu connoissance de quelques autres volumes manuscrits, appartenant à la collection des livres sacrés des Druzes, et particulièrement d'un manuscrit de la bibliothèque Bodléyenne d'Oxford, qui m'a fourni deux pièces que j'ai ajoutées dans cette nouvelle édition à celles qui se trouvoient dans la première; mais ce n'est pas ici le lieu d'entrer dans de plus grands détails sur ce sujet: les lecteurs qui voudront en être mieux instruits, devront consulter un article que j'ai fait imprimer dans le Journal Asiatique (juillet 1824, tom. V, p. 3 et suiv.), et qui a pour titre: Notice des manuscrits des livres sacrés des Druzes, qui se trouvent dans diverses bibliothèques de l'Europe. Il faut y joindre la notice d'un manuscrit de la bibliothèque impériale de Vienne, n.º 275, qu'on peut voir dans les Mines de l'Orient, tom. II, pag. 409 et suiv.

Les principaux ouvrages à consulter sur le système religieux des Druzes, sont, le Musœum Cuficum Borgianum, donné à Rome, en 1782, par M. Adler, sous les auspices de S. Ém. le savant cardinal Borgia, dont le riche cabinet a fourni les matériaux de cet ouvrage; et un Mémoire historique de feu M. Venture, concernant les Druzes, suivi de diverses pièces tirées du recueil de leurs livres religieux, mémoire qui n'a jamais été publié en français, mais dont une traduction anglaise se trouve dans l'ouvrage intitulé Appendix to the Memoirs of baron de Tott, et publié à Londres en 1786. Cet ouvrage

n'a point été connu de quelques personnes qui ont écrit sur les Druzes postérieurement à cette époque, et notamment de M. J. G. Worbs, qui auroit pu en tirer grand parti pour le petit ouvrage qu'il a donné à Görlitz, en 1799, sous le titre de Geschichte und Beschreibung des Landes der Drusen in Syrien.

Je dois joindre à cela l'indication de deux Mémoires que j'ai publiés, l'un en latin, sous le titre de Commentatio de notione vocum TENZIL et TAWIL, in libris qui ad Druzorum religionem pertinent, dans le tome XVI.c des Comment. Soc. reg. scient. Gotting. class. hist. et philol. pag. 3 et suiv.; l'autre, en français, sous le titre de Mémoire sur l'origine du culte que les Druzes rendent à la figure d'un veau, dans le tome III.c des Mémoires de l'Institut, classe d'hist. et de littér. anc. pag. 74 et suiv.

En tête du manuscrit du Roi, n.º 1580, on trouve une courte notice sur Hakem, qui sert comme de préface à ce volume. Je crois devoir la transcrire ici, en en corrigeant cependant le style, qui fourmille de fautes contre la syntaxe.

ميلاد مولانا للحاكم جلّ ذكره مولانا للحاكم جلّ ذكره ابن السمعيل من سلالة على بن إني طالب وامّه من سلالة فاطمــة الزهرآء ابنة مجد بن عبد الله وولد بمصر ليلة للحميس ثالث وعشرين من ربيع الاول سنة خس وسبعين وثلاثماية من الحجرة وولّه ابوه في شهر شعبان سنة ثلاث وثمانين وثلاثماية وتولّى للانة يومر للحميس سلخ من رمضان سنة ستّ وثمانين وثلاثماية وكانت مدّة خلافته في الملك خسا وعشرين سنة وغاب ليلة الاثنين سابع وعشرين من شوال سنة احدى عشرة واربعماية وكانت مدّة اتامته في هذا العالم من ميلاده الى غيبته ستّة وثلاثين سنة وسبعة اشهر وكتب سجلًا معظما وعلّق على المشاهد وغاب ونحن منتظرون عودته عن قريب ان شآء فيكون على المشاهد وغاب ونحن منتظرون عودته عن قريب ان شآء فيكون وما قبلوا منه وهم سآئر اللوض الى ابد الابديين فاما الذين دعاهم الى توحيده وما قبلوا منه وهم سآئر الطوآئف والملل فانهم يكونون عنده في الاسم

وعطآء لجزية والغيار في كل سنة فاما موحدوه فأنهم يكونون مالكين معد الى ابسد الابسديسين

نبتدى بعون مولانا للا الله حلّ ذكره شرح مذهبنا الدرزى نحن الذين اندرزنا بالايان بعد ملة محد بن عبد الله صاحب اللهرة الاسلامية لعنة المسول عساسسيسسة

« Naissance de Notre-Seigneur Hakem, dont la mémoire soit glo-» rifiée.

- « Notre-Seigneur Hakem (dont le nom soit glorifié!) étoit fils d'Is-» maël, de la race d'Ali, fils d'Abou-Taleb, et sa mère étoit de la race » de Fatima, surnommée Zahra, fille de Mohammed, fils d'Abd-allah. » Il naquit à Misr, la nuit du jeudi 23 de rébi 1.er de l'an 375 de » l'hégire. Son père le déclara son successeur au mois de schaban 383. » Il monta sur le trône le jeudi, dernier jour de ramadhan 386; son kha-» lifat fut de 25 ans. Il disparut la nuit du 27 de schawal 411. Le » temps de son séjour dans ce monde, depuis sa naissance jusqu'à sa » disparition, fut de 36 ans et 7 mois. Il écrivit une Charte vénérable » ( c'est la première des pièces publiées ici ), et la suspendit dans les » mosquées; puis il disparut. Nous attendons son retour dans peu, s'il » lui plaît. Il régnera sur toute la terre pendant les siècles des siècles. » Ceux qu'il a invités à la profession de son unité et qui ne s'y sont » point rendus, et ce sont les hommes de toutes les autres sectes et » religions, lui seront assujettis, mis dans les fers, soumis à un tribut » et à une imposition annuelle, et obligés de porter dans leurs habits » certaines marques distinctives : mais pour les Unitaires, ils régneront » avec lui dans les siècles des siècles.
- » Nous allons commencer, avec le secours de Notre-Seigneur Hakem » (dont la mémoire soit glorifiée!), l'exposition de notre religion druze.

  » Nous sommes ceux qui avons été mis en possession de la foi après
- » Nous sommes ceux qui avons été mis en possession de la foi après » la religion de Mohammed, fils d'Abd-allah, auquel se rapporte l'hé
  v » gire des Musulmans: que la malédiction du Seigneur soit sur lui! »
  - (2) J'observe, une fois pour toutes, que, dans les livres des Druzes, la racine et tous ses dérivés sont écrits par un un au lieu d'un . C'est sans doute un signe convenu entre les premiers auteurs de cette secte, et fondé peut-être sur la valeur cabalistique qu'ils assignent au mot sidk une (vérité), qui vaut, suivant eux, 164.

au lieu de Hinckelmann), et qu'on peut substituer un au vand il se rencontre dans le même mot un è, un è ou un ë. Voici ses expressions:

وقمي واصبغ بالابدال وهو جارٍ في كل سين اجتمع مع الغين والفآء والقان كصلخ وصقم

Ebn-Farhât dit que ce changement est permis devant les lettres خ. ن م . ف ف ف ط . ط . ض . ف soit immédiatement, soit médiatement (man. ar. de la bibl, du Roi, n.° 1295 A, fol. 57 recto).

Je ne puis pas me dispenser de rapporter à ce sujet une observation tirée de l'ouvrage de Hariri, intitulé ورق الغواص في اوهام الله واص (man. de ma collection, fol. 5 verso). « On a coutume de dire à un ma» lade, Masaha 'llahou ma bica [ Que Dieu dissipe le mal que 14 éprou» ves ], en prononçant le mot masaha par un sin, tandis qu'il doit être
prononcé par un sad, comme on le voit dans ce vers d'un poëte:

- » Peu s'en fallut qu'à force de vétusté il ne fût anéanti; » et dans cet autre vers charmant d'un autre poëte:
- » O pleine lune! tu as trouvé un rival redoutable dans le visage d'Omm-» Mohammed, la fille de Salèh;
- » Je te vois comme anéantie dans les derniers jours du mois, tandis » que sa beauté résiste aux effets du temps, et ne connoît point la des-» truction.
- » On raconte que Nadhr Mazéni, fils de Schomeil, étant malade, » quelques gens vinrent lui rendre visite. Une de ces personnes, qui » se nommoit Abou-Salèh, lui dit, Que Dieu dissipe le mal que tu » éprouves, et prononça le mot masaha par un sin. Le malade le » reprit, et lui dit qu'il falloit prononcer ce mot par un sad, et que » cela vouloit dire, ôter, disperser; et il lui cita pour preuve ce vers » d'un poëte:
  - » Quand le vin y jette son écume, l'écume s'y perd et se dissipe.
  - » Alors cet homme, pour s'excuser, observa qu'on pouvoit mettre

» un sin à la place du sad, comme cela a lieu dans les mots sirat » (chemin) et sakar (l'enfer), qu'on écrit par un sin ou par un sad. » En ce cas, reprit Nadhr, tu t'appelles Abou-Salèh. » (Salèh, écrit par un sad, comme dans le nom de cet homme, veut dire vertueux; écrit par un sin, il veut dire chieur.)

«Voici une autre anecdote qui ressemble à celle-là. Un homme » de lettres ayant soutenu, en présence du vizir Abou'lhasan, fils » de Forat, qu'on pouvoit substituer, en quelque endroit que ce fût, » le sin au sad, le vizir lui dit: » Dans ce passage de l'Alcoran (sur. 13, vers. 23, édition de Hinckelmann), les jardins d'éternelle » demeure où ils entreront, eux et ceux de leurs ancêtres qui ONT ÉTÉ » VERTUEUX (salaha prononcé par un sad), lirez-vous aussi salaha » par un sin! Cet homme rougit et se tut.»

ويقولون المريض من الله ما بك بالسين والصواب فيه من كا قال الراجز قد كان من طول البلى ان يُمنعا وكقول الشاعر وقد الحسب فسيسسب

يا بدر انك قد كُسيت مشابها من وجد امر محد ابنة صالح واراك تُمعَع في الحُاق وحسنُها باق على الايّام ليس عماصح وبجك ان النصر بن شميل المازني مرض فدخل عليد قوم يعودوند فقال لد رجل منهمر يكني ابا صالح مسح الله ما بك فقال لد لا تقل مسح بالسين ولكن قل معم بالصاد اى اذهبد وفرّقد اما سمعت قول السشاء

واذا ما للحم فيها ازبكن افل الازباد فيها ومسعَع فقال له المجل ان السين قد تُبدّل من الصاد كا يقال الصماط والسراط وصقم وسقر فقال له النظم فاذن انت ابو سالح، ويشبه هذه النادرة ما حكى ايضا ان بعض الادبآء جوّز بحضمة الوزيم الي للحسن بن الفرات ان تقام السين مقامر الصاد في كل موضع

فقال له الوزير اتقرأ جنّات عدن يدخلونها ومن صلح من آبآئهم من سلح نجل الرجل وانقبط .....ع

Il est nécessaire d'observer que masaha, écrit par un sin, signifie essuyer, ôter en essuyant, et par conséquent pourroit à la rigueur être employé dans la formule par laquelle on souhaite à un
malade le rétablissement de sa santé; mais ce même mot n'auroit
aucun sens dans les vers cités comme exemples du vrai sens du mot
masaha écrit par un sad. Ces vers sont donc rapportés pour
prouver que, dans le langage des Arabes, le dernier mot signifie dissiper, détruire, ou, comme verbe neutre, se dissiper, disparoître, d'où
il suit que, dans la formule dont il s'agit, c'est masaha et non
qu'il convient d'employer.

Dans l'un des vers cités, au lieu de , je pense qu'il faut lire

Des vers cités dans ce passage, le premier, qui n'est qu'un hémistiche ou مصراع, est du mètre nommé رجز et se compose de trois ; ce qui donne la mesure suivante:

Les deux vers suivans يا بدر الج sont du mètre كامل , dont chaque hémistiche se compose du pied مُتَفاعلي ou مُتَفاعلي , répété trois fois; la mesure est donc:

00-0-100-0-100-0-100-0-100-0-

Enfin le dernier vers واذا ما الغ est du mètre رمل, dont chaque hémistiche est de trois فعلاتن ou فعلاتن, le dernier étant changé en غعلا ou نعلا ou نعلا و نعلا ou ناعلا

00--1-0-1-0-100--1-0--100-

- (3) Il y a dans le manuscrit : je ne doute point qu'il ne faille lire خلائ, comme je l'ai imprimé.
- (4) Le manuscrit porte الباغيين et الطاغيين; mais il faut écrire, comme je l'ai fait, avec un seul ya, الطاغيي et الباغيي.
  - (5) C'est une allusion à un passage de l'Alcoran, sur. 1, v. 7.

(6) Une glose qui se trouve dans le manuscrit 1580, explique le mot a par makam, le mot makams. Le mot makam, qui, dans des temps postérieurs, a été pris en Égypte pour le sultan, signifie, dans le style des Druzes, les personnages dans lesquels a résidé la divinité. Ces cinq makams sont Obéïd-allah Mahdi, Kaïmbiamr-allah, Mansour-billah, Moëzz-lidin-allah et Aziz-billah, prédécesseurs de Hakem.

J'ai dit que le mot d'a, dans des temps postérieurs, a été employé en Égypte pour dire le sultan. Je saisis cette occasion de remarquer que le mot a été employé de même, en parlant des sultanes ou des femmes de la famille des princes; ce qui, je crois, n'a point encore été observé. Makrizi nous apprend (manuscr. ar. de la bibl. du Roi, n.º 672, pag. 223) qu'à l'époque où la princesse Schédjer-aldorr s'étoit emparée du gouvernement de l'Égypte (Abou'lféda, Annal. Moslem. tom. IV, pag. 511), le khatib, en priant pour elle, disoit:

واحفظ اللهمر الجهة الصالحية ملكة المسلمين عصمة الدنيا

De même, Abou'lmahasen, rapportant les événemens qui précédèrent et accompagnèrent l'assassinat du khalife Amir-biahcam-allah, et le choix de son successeur, Hafidh-lidin-allah (man. ar. de la bibl. du Roi, n.º 661, fol. 2 verso), dit qu'Amir, peu de jours avant sa mort, avoit annoncé qu'une telle de ses femmes étoit enceinte والمنافذة عامل منه , et qu'elle accoucheroit d'un enfant mâle.

 se terminent par un savec un teschdid, et qui ne sont pas des formes ou فعول , donnent naissance à des adjectifs relatifs qui ne différent en rien de leurs primitifs. Ebn-Farhat donne cette règle, en parlant de la formation de l'adjectif relatif dont le primitif a un se pour dernière lettre: « Si à la fin du mot, dit-il, il y a un sajouté » aux radicales et doublé par un teschdid, comme le se du mot » مرافع , on n'y observe aucune différence entre la forme primitive » où cette lettre est accessoire, et celle où elle caractérise l'adjectif » relatif, comme

وان كانت اليآء المشددة رآئدة مثل يآء كرسى فلا يفرق فيها بين ان تكون رآئدة وان تكون النسبة مثل كرسى

Man. ar. de la bibl. du Roi, n.º 1295 A, fol. 65 recto.

On trouve de même, dans la Vie de Tamerlan, par Ahmed, fils d'Arabschah (édit. de M. Manger, tome II, p. 64), signifiant semblable à Asmai: c'est l'adjectif relatif ou patronymique de lasmai.

On lit dans le manuscrit هاديين sans teschdid; j'ai regardé cela comme une faute, et j'ai écrit plus correctement هاديين. Si le mot فادينين étoit écrit avec un teschdid, on pourroit aussi le regarder comme un adjectif patronymique, dérivé de عادين car les adjectifs verbaux de la forme فاحل , dérivés des racines défectueuses, comme ماض , donnent naissance à des adjectifs relatifs, soit en changeant le

و en و , soit en supprimant tout-à-fait le . On peut donc dire ou قاضوى, et de même مادوى ou قاضوى : la seconde forme est même la plus élégante. Voyez Guadagnoli, Breves arab. ling. Institut. pag. 164; Martellotto, Instit. ling. arab. pag. 92, et ma Grammaire arabe, tom. I, n.º 656, pag. 243 et 244.

- que j'ai rendus par vénérables surveillans, signifient proprement, les anges qui se tiennent auprès des hommes, et qui enregistrent tous leurs péchés. C'est une expression prise de l'Alcoran, sur. 82, v. 11. Ces mêmes anges témoigneront, au jour du jugement, contre les pécheurs, comme on le lit dans la sur. 11, v. 21. Voyez, sur les fonctions de ces anges, Reland, de Relig. Mohammed. pag. 14; Birghilu risale, pag. 30; Tableau général de l'Empire othoman, tom. I.er, pag. 260.
- (9) Dans le style des Musulmans, la grande nouvelle est le jour du jugement. Tout cet endroit est une allusion aux premiers versets de la sur. 78 de l'Alcoran. Dans le style des Druzes, c'est le jour du triomphe de Hakem et de ses adorateurs: c'est aussi ce que signifie la voie droite, autre expression empruntée de l'Alcoran.

Au lieu de ويرشدونهم qu'on lit dans le texte, les règles de la syntaxe exigent qu'on lise ويرشدوهم, comme on lit plus haut , à l'aoriste subjonctif. Ce genre de fautes contre les règles de la grammaire est assez fréquent dans les livres des Druzes.

- (10) Je traduis اعذار par avis, à cause du sens qu'a le verbe dans ce proverbe اعذار من انذر, dont j'ai donné l'explication dans les gloses de mon édition des Séances de Hariri, séance XXXIV, p. 380. Notre auteur a, sans aucun doute, fait allusion à ce proverbe, qu'on trouve souvent dans les livres des Druzes. Voyez ci-après, note (57).
  - (11) Alcor. sur. 102, v. 3, 4 et 5, édition de Hinckelmann.
- (12) Ily a encore ici dans le manuscrit الماضين pour الماضين. Je corrigerai désormais les fautes de ce genre, sans en faire la remarque.
- زولا ادرك قوق انباء مند احد Jans le manuscrit 1580, on lit ولا ادرك قوق انباء مند احد. dans celui de M. Venture قوت انباء et dans celui de Leyde قوق أنباً est un comparatif qui وقو أنباً

vient de نَبُأُ signifiant être élevé au-dessus des autres. Djewhari dit : وَنَبُأُ لَهُ القومِ النَبُأُ نَبُوا اذا ارتفعت وكل مرتف عنائي On lit aussi dans le Kamous : ونَبُأُ مُنع نَبُأً ونُبُوا ارتفع وعليهم طلع Ce mot se trouve en ce sens dans le 42.° vers du poëme de Schanfara, qui fait partie de ce recueil.

- (14) Alcor. sur 11, v. 9.
- (15) Alcor. sur. 3, v. 12.
- (16) ارزاق signifie proprement les attributions en nature que recevoient les officiers ou employés à la cour des khalifes, comme blé, viandes, habits, &c. ou des pensions alimentaires: اقطاع signifie, au contraire, des fiefs, ou bénéfices territoriaux, que ces princes conféroient à leurs officiers militaires ou civils. Toutefois, il faut observer que le sens précis de ces expressions a beaucoup varié suivant les divers gouvernemens musulmans qui se sont succédés en Égypte.
- (17) J'ai imprimé dans le texte اغراض, parce qu'on lit ainsi dans tous les manuscrits que je connois; je conjecture cependant qu'il faut lire عُرُض, et que c'est le pluriel de عُرُض qui se lit en ce sens dans l'Alcoran, sur. 4, v. 96, édition de Hinckelmann.
- (18) L'auteur du Succardan المسكردان, Ahmed Telmésani, fils de Yahya, fils d'Abou-Hadjéla, et Ibrahim, fils de Wasifschah, ou du moins l'auteur du الدهور وجآنع الامور وجآنع الامور وجآنع الامور وجآنع الامور وجآنع الامور وجآئع الامور وجآئع الامور وجآئع الامور وجآئع الامور وجآئع الدهور الدهور الدهور الدهور وجآئع الامور الامور وجآئع الامور وجآئ
- (19) Cette expression تغك الرقاب est imitée de l'Alcoran, sur. 90, v. 13.
  - (20) Alcor. sur. 14, v. 37.
- (21) Cette société, ce rapport entre Hakem et ses sujets, ainsi que toutes les actions de son humanité, ne sont, suivant la doctrine de Hamza, que des apparences destinées à cacher sa divinité et sa nature incompréhensible.

On lit ici dans le texte دنياكم, ce qui est une faute contraire à l'analogie grammaticale. C'est ainsi qu'on trouvera plus loin, dans une autre pièce, احداكن au lieu de احداكن l'une d'entre vous. Voyez ci-après, note (157), pag. 277

- (22) Alcor. sur. 49, v. 17.
- (23) Alcor. sur. 72, v. 16. Il n'y a ici que le mot qui ne se trouve pas dans le texte de l'Alcoran. La voie du milieu, dans le style des Druzes, c'est la religion druze ou unitaire; les deux voies extrêmes sont la doctrine littérale des Musulmans et la doctrine des Baténiens ou Musulmans allégoristes: la première se nomme l'islamisme, et la seconde la foi.

J'ai parlé plus au long de l'usage que faisoient les Baténiens et après eux les Druzes, des mots اسلام islamisme et ايان foi, pour désigner la doctrine littérale et la doctrine allégorique, dans mon mémoire intitulé: Commentatio de notione vocum TENZIL et TAWIL in libris qui ad Druzorum religionem pertinent. Dans une pièce du recueil des Druzes, intitulée البلاغ والنهاية, et écrite par Hamza en l'an 409, on lit ces propres termes: « Vous avez aussi appris, société » des unitaires, que l'islamisme est la porte de la foi, et la foi la » porte de la religion de l'unité: car la religion de l'unité est le de-» gré le plus excellent au-delà duquel il n'y à rien. » Dans un autre écrit de Hamza, daté de la même année, et intitulé رسالة التغزيم, on lit un passage remarquable. L'auteur veut prouver que Notre-Seigneur, c'est-à-dire Hakem, n'a rien de commun avec le Natek et l'Asas, c'est-à-dire Mahomet et Ali, ni avec leurs doctrines, c'està-dire le mahométisme littéral ou Tenzil, et la doctrine allégorique des Ismaéliens ou Tawil, et que le Natek et l'Asas ne sont que des serviteurs de Notre-Seigneur, représentés par Abd-alrahim, fils d'Élyas, et Abbas, fils de Schoaïb, et pour cela il dit: « Ce qui prouve cela, » ce sont les deux diplomes par lesquels il a été attribué à ces deux » personnages des titres qui ne peuvent convenir qu'au Natek et à » l'Asas.... Tout le monde convient qu'Abd-alrahim, fils d'Élyas, » qui a reçu le titre de Successeur désigné au gouvernement des mu-» sulmans ولى عهد السليس, est plus près de Notre-Seigneur qu'Abbas, » fils de Schoaïb, qui a reçu le titre de Successeur désigné au gouver-» nement des fidèles ولى عهد المومنين. Quand Abd-alrahim , fils d'Élyas , » n'auroit d'autre avantage sur Abbas, fils de Schoaïb, que d'être » nommé publiquement dans la khotba et sur la monnoie, cette » preuve [ de sa supériorité ] suffiroit pour un homme doué d'intelpligence et de discernement. Mais cependant les disciples de toutes » les lois conviennent que la foi est au-dessus de l'islamisme, et les » fidèles au-dessus des musulmans. Ainsi, si ce n'étoit l'effet d'une » profonde sagesse que Notre-Seigneur a montrée dans le discerne-» ment qu'il a fait de ces deux personnages, et dans les rangs res-» pectifs qu'il leur a assignés, il sembleroit que le titre de Successeur » désigné au gouvernement des fidèles devroit appartenir à Abd-alrahim, » fils d'Élyas; et celui de Successeur désigné au gouvernement des mu-» sulmans, à Abbas, fils de Schoaïb, à ne considérer que le degré » de faveur et le rang extérieur dont ils jouissent. Lors donc que » nous voyons que les titres qui leur sont donnés, sont en opposition » avec le rang extérieur qu'ils occupent, nous connoissons avec une » pleine certitude et il nous est démontré qu'Abd-alrahim, fils d'Élyas, » est le Natek, Mahomet, fils d'Abd-allah, et Abbas, fils de Schoaïb. » l'Asas, Ali fils d'Abd-Ménaf; que Khatkin, le daï, qui est le com-» plément des deux précédens, est Abou-becr; que Djafar l'aveugle » qui est attaché à ces deux personnages, est Omar, fils de Khat-» tab; enfin, qu'au-dessous d'eux, le kadhi des kadhis, Ahmed, fils » d'Awwam, est Othman, fils d'Affan. »

La préférence que les Baténiens donnoient à la foi sur l'islamisme, étoit, sans doute, fondée sur l'autorité même de l'Alcoran, où on lit (sur. 49, v. 14): « Les Arabes ont dit, Nous avons cru. Réponds-» leur, Vous n'avez point cru; contentez-vous de dire, Nous avons » embrassé l'islamisme; car la foi n'est point encore entrée dans vos » cœurs. »

- (24) Il veut dire, conformément à la doctrine des Druzes, que tous les préceptes de la doctrine littérale et de la doctrine allégorique, ou de l'islamisme et de la foi, n'ont leur véritable sens que dans la religion unitaire.
  - (25) Ces adorateurs des idoles sont les Juifs et les Chrétiens.
- (26) Quoique les manuscrits portent بالرلة, je ne doute point que la vraie leçon ne soit بالدلة, et c'est celle que j'ai suivie dans ma traduction.
  - (27) Le mot signifie en général une fente, comme dit le Ka-

mous: العُورة للخلل في الثغر وغيره. Il a le même sens que mous en hébreu. (Voyez Genes. ch. 42, v. 12.) Beïdhawi, sur ce passage de l'Alcoran, sur. 33, v. 13, النّ بَيُونَّذُ وَمَا هِي بَعَسُورة وَمَا هِي بَعْسُورة وَمَا هُي بَعْسُورة وَمَا هُي بَعْسُورة وَمَا هُنْ مِي بَعْسُورة وَمَا هُمُ بَعْسُورة وَمِنْ الْعَلَالِ فَعَلَالُهُ وَمِنْ وَمِنْ عَلَى بَعْسُورة وَمِعْسُورة وَمِعْسُورة وَمِعْسُورة وَمَا عَبْسُورة وَمَا عَلَيْكُورة وَمَا عَلَيْكُورة وَمِعْسُورة وَمِعْسُورة وَمَا عَلَيْكُورة وَمِعْسُورة وَمِعْسُورة وَمِعْسُورة وَمِعْسُورة وَمِعْسُورة وَمِعْسُورة وَمِعْسُورة وَمِعْسُورة وَمِعْسُورة ومِعْسُورة ومَعْسُورة ومَعْسُورة ومِعْسُورة ومَعْسُورة ومَعْسُورة ومُعْسُورة وم

-Man. ar. de la bibl. du Roi, n.º 263.

Au lieu de نوك qu'on lisoit dans la première édition, j'ai imprimé dans celle-ci ترك , et je pense que c'est la vraie leçon des manuscrits.

- (28) Voyez sur le sens des mots prédication ou initiation et sagesse, ce que j'en ai dit à l'occasion de la vie de Hakem, dans le tome l. er de ce recueil, pag. 157, note (39), et p. 184, note (65).
  - (29) Voyez le tom. I.er de ce recueil, pag. 103.
- (30) Il s'agit du collége nommé عار الله la maison de la sagesse. Voyez le tome I. er de ce recueil, pag. 99, et pag. 158, note (41).
- (31) On lit dans le manusc. 1580 تحظون, mais il faut lire تحظون, mais il faut lire تحظون comme j'ai imprimé, et c'est ainsi que porte le manuscrit de M. Venture.
- (32) Peut-être s'agit-il ici de l'ordonnance par laquelle Hakem permit à chacun de suivre, sans aucune contrainte, les opinions et les pratiques de telle secte musulmane qu'il lui plairoit (voyez le tom. I de ce recueil, pag. 101), ou même de la permission accordée, en 411, par Hakem, aux Juiss et aux Chrétiens qui avoient embrassé l'islamisme, de retourner à leur ancienne religion, et de reconstruire leurs églises et leurs synagogues, comme le rapportent Ebn-Khilcan et d'autres historiens.

La première supposition me paroît plus vraisemblable, parce que cet écrit n'est adressé qu'à des musulmans, et semble entièrement étranger aux Juifs et aux Chrétiens.

- ~ (33) Alcor. sur. 58, v. 8, édition de Hinckelmann.
- (34) Au lieu de متادقين متعاندين متعاندين qu'on lit ici dans le texte, on devroit, conformément aux règles de la grammaire, lire au nominatif: متعادقون متعاندون متراحفون. Je n'ai pas cru devoir corriger ces fautes, qui reviennent souvent, et qui tiennent au langage vulgaire; il me suffit d'en avoir averti une fois pour toutes.
  - (35) Voyez ci-devant, pag. 16, note (3).
  - (36) Cette expression est prise de l'Alcoran, sur. 71, v. 12.
- (37) Voyez, sur cette formule empruntée de l'Alcoran, l'Histoire de Tamerlan, par Ahmed, fils d'Arabschah, édition de M. Manger, tom. II, pag. 749, note 56, et mon commentaire sur les Séances de Hariri, séance VII, pag. 169, et séance XXX, pag. 325.
- (38) Ceci est composé de divers passages de l'Alcoran: les derniers mots sont pris de la sur. 50, v. 13. On peut consulter, sur Aléica et le Tobba, Marracci et les autres traducteurs de l'Alcoran.
  - (39) Alcor. sur. 89, v. 5 et suiv.
  - (40) Alcor. sur. 77, v. 16, 17 et 18.
- (41) Alcor. sur. 8, v. 33. On lit dans l'Alcoran ليعذب, et le sens est alors: Dieu ne vouloit pas les châtier, pendant que tu étois au milieu d'eux. Dans l'édition de Hinckelmann on lit وانت, au lieu de وانت : c'est une faute.
  - (42) Voyez le tome I.er de ce recueil, pag. 103, et note (65), p. 184.
- (43) Pour l'intelligence de ceci, voyez ce qui sera dit ci-après, note (68).
- (44) Il ya une observation essentielle à faire sur le texte de ce passage, et qui peut s'appliquer à beaucoup d'autres textes d'auteurs arabes; c'est que le verbe منعه جميع الناس, qui signifie empêcher, défendre, remplace, dans la seconde proposition, le verbe منعه جميع الناس a le même sens que امرو ان عقبلوا له التراب المناب المناب

- (45) Dans le style religieux des Druzes, عند signifie, par une allégorie fondée sur l'Alcoran, les principaux ministres qui forment la hiérarchie religieuse de cette secte. Il seroit donc possible que, dans l'intention de l'auteur, الأحدود signifiât l'institution des ministres principaux de la secte des Druzes. Je l'avois pris d'abord en ce sens. Mais après y avoir bien réfléchi, je pense que ces mots doivent être pris ici dans leur acception commune et ordinaire.
  - (46) Alcor. sur. 51, v. 11, et sur. 58, v. 20.
  - (47) Il semble y avoir ici une allusion à l'Alcoran, sur. 4, v. 142.

(48) Alcor. sur. 4, v. 85.

- (49) Tous les manuscrits sont d'accord sur le texte de ce passage assez obscur, si ce n'est que, dans le manuscrit de M. Venture, on lit: وعظكم بد بهذه المعالمة الم
- (50) J'ai supposé qu'il y a ici une ellipse et que عظر منك est la même chose que علي اعظر منه عليك. Je dois avouer cependant qu'il me reste du doute sur le sens de ce passage.
  - (51) Alcor. sur. 4, v. 67.
- (52) C'est encore ici un texte de l'Alcoran, sur. 25, v. 70: les derniers mots, car Dieu aime &c., sont pris de la sur. 2, v. 221.
  - (53) Alcor. sur. 2, v. 182.
- (54) Il s'agit ici du Sahra ou terrain inculte entre la partie de la ville située vers le sud-est, et le mont Mokattam. ( Voyez le tom. I.er de ce recueil, note (79), pag. 194.) C'étoit par-là que Hakem sortoit pour ses promenades nocturnes; et la nuit même où il périt, ce fut par-là qu'il sortit et gagna le mont Mokattam. Le lendemain, les principaux officiers du palais, accompagnés d'un nombreux cortége, sortirent par la même route, pour aller à la recherche du khalife, dont le corps fut trouvé dans un étang près de Holwan.
- (55) Ce passage de l'Alcoran (sur. 21, v. 107) devroit être traduit ainsi: Nous ne t'avons envoyé que par miséricorde pour les humains; mais j'ai rendu le sens un peu forcé que lui donne ici l'écrivain druze.
- (56) On lit dans le manuscrit de Leyde et dans celui de M. Venture من المناء, ce qui pourroit signifier, telle est notre détermination, pourvu qu'on lût ارآوناً . J'ai préféré la leçon du manuscrit du Roi. ارآوناً est le nom d'action du verbe اورآء dans le sens intransitif, comme le dit positivement Djewhari. M. Willmet, dans son Lexique, indique

re mot comme étant employé dans la Vie de Timour, tom. II, pag. 394: il se trompe; il faut lire en cet endroit اوّاه M. Manger a eu tort de substituer dans ce passage حزين à حرين dont le sens est analogue à celui de

(57) signifie être complètement excusé. Voyez mon commentaire sur les Séances de Hariri, séance XXXIV, pag. 380. Voici ce que dit Djewhari sur le mot عدر dans le Sihah.

اعذُرُ الرجل صار ذا عذر وق المثل اعذر من انذر تال الشاعر ستمنعكم ارماحنا او سنعُذر اى سنصنع ما نُعْدُرُ فيه تال ابو عبيدة اعذرته وانشد للاخطل فان تك حرب ابنى نزارٍ تواضعت فقد أعذَرُتنا في كلابٍ وفي كعب اى جعلَتْنا ذا عُذْر

Je ne traduis point ce texte. Le dernier vers signifie: « Si la guerre » contre les enfans de Nézar a eu un mauvais succès, nos triomphes »-sur Kélab et Caab nous ont suffisamment excusés. »

- (58) Dans le langage mystique des Druzes, la Volonté est un des noms du second ministre ou de l'Ame, comme le Vouloir est un des noms du premier ministre ou de l'Intelligence universelle: mais je doute que, dans ce passage, le mot volonté doive être pris dans ce sens mystique; je crois plutôt que l'auteur veut dire qu'à Dieu seul appartient le droit de vouloir avec une autorité absolue et toujours efficace.
- (59) Le mot الاعتفادة signifie prendre garde à soi. Je l'ai pris dans le sens passif; il seroit possible cependant que l'auteur eût voulu dire : Ils se tiendront sur leurs gardes contre les attaques des ennemis de la religion des Druzes; ou Qu'ils se tiennent sur leurs gardes : car l'aoriste a peutêtre ici le sens de l'impératif, comme si l'on eût écrit الاعتفاد Voyez ciaprès la note (67).
- (60) Il me paroît vraisemblable que cette pièce ne devoit être lue que par les initiés à la doctrine de Hamza; et c'est sans doute pour cela qu'on ordonne d'en faire la lecture dans quelque endroit retiré et souterrain d'une djami, qui servoit peut-être de lieu de réunion aux initiés. Si bas devoit être pris pour un nom propre, il auroit un article.
- (61) Quoique les manuscrits portent لن استعفظ, je crois que l'auteur avoit écrit من : car le verbe خص gouverne à l'accusatif

Ie nom de la personne à qui on accorde une faveur spéciale; quant au nom qui exprime la faveur ou le bienfait, il se joint au verbe par le moyen de la préposition ب. On dit منصد , il l'a gratifié spécialement de son bienfait. Or ici c'est la loi musulmane, ce sont les décisions divines مدود , auxquelles Dieu accorde, comme une faveur spéciale, des conservateurs ou gardiens choisis parmi les imams.

- ne présente aucune signification qui convienne ici; et cependant les trois manuscrits, celui de la bibliothèque du Roi, n.º 1580, et ceux de l'université de Leyde et de M. Venture, lisent de même. Je pense qu'il est ici pour الجل dans le sens de rassembler, réunir. Ce changement de l'élif en waw est commun dans l'arabe vulgaire.
- et j'avois d'abord admis cette leçon, quoique avec quelque doute. Je me suis déterminé ensuite à donner la préférence à مقر , parce que le sens de ce verbe se lie mieux, ce me semble, avec celui du verbe با المنابقة . L'auteur veut dire que, quelle que soit la liqueur enivrante dont on voudroit excuser l'usage, sous prétexte qu'elle ne se trouve pas nommée expressément dans la prohibition, le prince a entendu l'y comprendre. Dans le manuscrit de Leyde on lit

Je dois cependant observer que je ne connois point d'exemple du verbe حضر employé à la seconde forme, et ayant le sens de جضر et qu'en outre اخبره pour اخبره est une construction irrégulière et mauvaise; mais ce ne seroit pas le seul exemple de fautes contre la langue que l'on pût trouver dans les écrits des Druzes. On a déjà vu خصم على الحس pour بالحد وصفح الحسم على الحسم على الحسم الحسم على الحسم الحسم الحسم على الحسم الحسم على الحسم الح

- (65) Je n'ai aucune connoissance que les Karmates aient fait une irruption en Égypte du temps de Hakem. Je soupçonne, en

conséquence, que cette lettre pourroit être de Moëzz-lidin-allah, tous les khalifes fatémites antérieurs à Hakem n'étant, suivant le système des Druzes, qu'un seul et même personnage. Au surplus, ce n'est qu'une conjecture, à laquelle je ne puis pas donner ici de développement.

(66) David, suivant l'Alcoran (sur. 34, v. 10 et 11, édition de Hinckelmann), avoit reçu de Dieu l'art de fondre le fer et d'en faire des cuirasses ou des cottes de mailles. Voyez M. de Hammer, Rosenvill, partie I. re, pag. 142.

Le Tibet est nommé par les Arabes Tonbout تبت ou Tobbout تبت : ce dernier nom se prononce, suivant l'auteur du كتاب مراصد الاطلاع (man. ar. de la bibl. du Roi, sans numéro), de différentes manières. Voici ce qu'il en dit.

تبت بالضم وكان الرمح المرافق المحسر ثانية وبعض يقولة بفتح ثانية وفتح أولة وكسر ثانية مشدود في الجيع اللكة مساخة للناب ومن جهة للشرق المهند والهياطلة ومن جهة (المغرب) لبلاد الترك ولهم مدن وقائر كثيرة ولبلادهم خواص في هواها ومياهها وبها ظبآء للسك ومسكها انضل من الصينى لخاصة مراء السيس

« Tobbout. Zamakhschari prononçoit Tobbit: d'autres prononcent, » Tobbet ou Tebbit, mais toujours en doublant le b. C'est un royaume » qui confine avec la Chine; au levant avec l'Inde et le pays des » Hayatélas, et au couchant (je supplée le mot couchant) avec » le pays des Turcs. Il y a dans le Tobbout de grandes villes et un » grand nombre de lieux habités: l'air et les eaux y ont des qualités » particulières. On y trouve l'espèce d'antélope qui donne le musc. » Le musc de ce pays est supérieur à celui de la Chine, ce qu'il » faut attribuer à la qualité particulière des pâturages. »

Je conjecture qu'il y a quelque erreur de copiste dans l'indication des pays limitrophes du Tibet.

Quant à Alkhatt, voyez ci-devant, note (12), pag. 79.

(67) Je pense que l'aoriste est employé ici dans le sens de l'im-

pératif, comme si l'auteur eût dit المنتئ . Ce n'est pas que l'on puisse régulièrement supprimer en ce cas la particule J, comme je l'ai observé dans ma Grammaire arabe, tom II, n.º 51, pag. 33; mais c'est une faute qui, comme beaucoup d'autres qui se rencontrent dans les livres des Druzes, tient au langage vulgaire. On trouve l'aoriste employé ainsi pour l'impératif, très-souvent, dans la traduction arabe du Nouveau Testament, publiée à Rome en caractères syriaques en 1703, et dont je donne une nouvelle édition à Paris. On a vu un pareil usage de l'aoriste, dans une autre pièce du recueil des Druzes imprimée dans ce même volume : on y lit المونين ويعمل عليه في ويعمل عليه et il est d'autant plus vraisemblable que telle a été l'intention de l'auteur, qu'immédiatement après on lit وليعمل والمساوعة والمساوع

- (68) C'est ici une formule conforme à ce qui est ordonné dans les livres des Druzes. Hakem étant la divinité même, c'est une impiété de souhaiter que la paix de Dieu repose sur lui; et, en parlant de lui, on doit dire: Que la paix émane de lui et repose sur nous.
- (69) Une glose du manuscrit n.° 1581 explique le mot أجداثا par قبور.
- (70) C'est encore ici un dogme particulier aux Druzes. Ils prétendent que la prédication de tous les prophètes, depuis Adam jusqu'à l'auteur de la doctrine allégorique des Ismaéliens, n'a réellement eu pour objet que la doctrine unitaire et le culte de Hakem, qu'ils ont annoncés sous des emblèmes plus ou moins grossiers, et auxquels ils préparoient le genre humain par l'établissement des diverses religions figuratives.
- رولى الزمان Le ولى الزمان, dans le style des initiés, c'est Hamza, qu'on nomme aussi قائم السزمان &c. Voyez une formule à-peu-près semblable à celle-ci, dans le Musæum Cuficum Borg. tom. I.er, pag. 134.
- (72) Le mot بار est persan, et a une signification particulière dans le système des Druzes. (Voyez Mus. Cuf. Borg. t. I.s., p. 118.) C'est le nom de la divinité dans sa première manifestation.
  - (73) L'ère de Hamza commence à l'an 408 de l'hégire.
  - (74) On lit ici cette glose sur le mot la vérité: التوحيد ويعمر التوحيد

- c'est-à-dire : La religion unitaire, et toute vérité en général.
- (75) Par le mensonge الباطل, il faut entendre, suivant la glose, l'athéisme, l'antropomorphisme, et toute doctrine fausse en général للعدم والتشبية ويعم كل باطل. Voyez le tome I.er de ce recueil, note (56), pag. 325.
- (76) La glose porte , c'est-à-dire: Parmi ceux-là, les cinq sont les premiers. L'auteur de la glose veut dire que par ces mots, ses lieutenans et ses serviteurs, il faut entendre les ministres de la religion unitaire, en commençant par les cinq grands ministres, nommés l'Intelligence, l'Ame, la Parole, l'Aile droite et l'Aile gauche. L'explication de ces dénominations m'entraîneroit trop loin.
- (77) Il y a ici sur le mot بنعمت un ن: c'est une glose qui signifie que ce bienfait est l'humanité ناسوت de Hakem, sous laquelle s'est cachée la divinité.
- (78) Ici et un peu plus loin il y a quatre points sur le mot عبيد: ils signifient que, par ses serviteurs, il faut entendre les quatre ministres inférieurs à l'Intelligence, qui est désignée sous le nom de وَاَلَمُ الرَّاوِلِي
- - (80) Une glose explique مرتجة par مغلقة.
- (81) Ces deux mots ont une acception particulière dans le langage des Druzes, et désignent ici cette secte par opposition à l'islamisme.
- . وخرجت من تحت صرورة Jesuis porté à croire qu'au lieu de وخرجت من تحت صرورة il faut lire: وخرجت من تحته صرورة

On dit d'une femme, كنت تحتد elle étoit sous lui, c'est-à-dire, elle étoit sous sa puissance, comme son épouse.

(83) Le mot رحل signifie ici, suivant la glose, l'habitation du mari, et tout le mobilier qui en dépend, عسكى الرجل وما يتبعه من الاثاث se trouve aussi dans Hariri. Voyez séance XL, pag. 449 de mon édition.

حرق الغواص في اوهام Cependant Hariri, dans l'ouvrage intitulé حرق الغواص في اوهام (manuscrit de ma collection particulière, fol. 31 verso), désapprouve cet usage du mot رحل. Voici comment il s'exprime.

« Pour dire qu'un homme a emporté ses meubles et ses effets, on se » sert du mot rahl; mais en s'exprimant ainsi, on emploie ce mot d'une » manière qui n'est pas admise dans le langage des Arabes Bédouins, » et qui s'éloigne de l'usage qu'ils en font: car il n'y a aucune espèce de » meuble ou d'ustensile qui porte ce nom, si ce n'est le bât des » chameaux; et quand on emploie le mot rahl en parlant d'un homme, » cela veut dire son domicile. La preuve en est dans ce mot du pro» phète, rapporté dans les traditions: Faites la prière dans les MAISONS » ( rihal: c'est le pluriel de rahl), quand vos SOULIERS ( niâl) se» ront mouillés, c'est-à-dire quand il pleuvra. Il y a des personnes qui » prétendent que le mot niâl, en cet endroit, est le pluriel de naal, » signifiant une terre dure. Les Arabes disent proverbialement, d'un » homme qui réside dans une terre abondante en herbages, et qui a » pour domicile un lieu fertile, qu'il a un NAAL vert. On trouve » parmi les vers gnomiques d'Ebn-alsikkit, ceux-ci:

» Vous les trouverez, tandis qu'ils sont dans une contrée couverte de ver» dure (mot à mot, tandis qu'ils sont verts de NAAL), tels que si une
» année stérile eût déployé au milieu d'eux ses ailes. Quand même un ruis» seau de lait auroit inondé leur vallée, leur hôte ne doit pas se flatter
» d'en obtenir d'eux une gorgée, pour apaiser tant soit peu sa soif. Le
» poëte veut dire que, quand même la terre qu'ils habitent auroit été
» si féconde qu'il y coulât un fleuve de lait, ils n'en donneroient
» pas une gorgée à leurs hôtes. Le mot tagmir signifie boire tunt
» soit peu: il vient de gomar, qui signifie une coupe très-petite. »

ويقولون نقل فلان رحاله اشارة الى اثاثه وآلاته وهو وهم ينائ الصواب ويباين المقصود به ئ لغة الاعراب اذ ليس ئ اجـنـاس الآلات ما

يسمونه رحلا الا سرج البعير وانما رحل الرجل منزلد بدليل قولد عليه السلام اذا ابتلت النعال فالصلوة في الرحال اى صلّوا في منازلكم عند ابتلال احذيتكم من للطر وقيل ان النعال هاهنا جمع نعل وهو ما صلب من الارض ومن كلامر العرب للعشب الربع والخصب الرحل هو اخضر النعل ومّا انشده ابن السكيت في ابيات مسعاني

تلقاهُمُ وَهُمُ خُوْسُرُ النِّعالِ كُأَنَّ قد نَشَرَتْ كَنَفَيْهَا فيهِمُ الطَّبُع لو صاب واديهُمْ رسُّلُ فأترعه ما كان المضيف في تغميره طَمَع اراد انهم لو اخصبت ارضهم حتى سال واديهم لبنا ما سقوا الصيف مذقة منه والتغمير اقلَّ الشرب واشتقاقه من الغُمُر وهو اصغر الاقسسداء

Les vers cités ici par Hariri sont du mètre nommé منسيط , dont chaque hémistiche se compose de quatre pieds qui sont alternativement des مستفعل . La mesure est donc :

<sup>(84)</sup> J'ai parlé ailleurs d'Abd-alrahim, fils d'Élyas, que Hakem avoit désigné pour son successeur, et même, en quelque sorte, associé à l'empire. ( V. le tom. I.er de ce recueil, note (84), p. 198, et note (90), pag. 204. ) C'est pour cela qu'il est nommé ici ولى عهد المواقعة. Mais il paroît, par les livres des Druzes, qu'il y avoit un autre personnage qui portoit le titre de ولى عهد المواقعة ال

- en ajoutant: عهد السلين: c'est comme s'il disoit: succes-seur désigné à l'empire, je veux dire, à l'empire des Musulmans.
  - (85) Alcor. sur. 112, v. 3 et 4.
- (86) Tout ceci est cabalistique. Toutes les lettres de la formule Au nom de Dieu &c. ont une signification allégorique, et chacune d'elles désigne quelqu'un des ministres de la religion unitaire. Tous les mots dont on se sert pour désigner Dieu, comme All Dieu, les mots dont on se sert pour désigner Dieu, comme All Dieu, l'Ancien, l'Éternel, &c. ne conviennent, dans la vérité, qu'à quelqu'un des ministres de la religion unitaire. Ici, suivant la glose, ces mots, Vous êtes la première lettre, signifient, Vous êtes le premier entre ceux à qui a été appliqué la nom ALLAH; ce qui se trouve dans ce passage où il est dit, Dieu a témoigné, &c.

يعنى أول من وقع علية اسمر الله وهو قولة شهد الله علية اسمر الله وهو قولة شهد الله علية اسمر الله وهو قولة شهد الله وهو قولة الله وهو

(87) Par les périodes, on entend le temps auquel ont été en vigueur . les autres religions, اهوار الشرآمع, comme le dit la glose. Le soleil des soleils et la lune des lunes, c'est l'Intelligence ou le premier ministre, Hamza, supérieur aux quatre autres ministres, l'Ame, la Parole et les deux Ailes. C'est ce que la glose indique, en mettant sur les mots قر et قر le monogramme العقل qui veut dire : المار et شموس et المار: ces points indiquent les quatre autres ministres. Quant aux périodes révolues, ce sont, comme je l'ai dit, les différentes religions qui se sont succédées sur la terre set le temps pendant lequel chacune d'elles a exercé son empire sur les hommes. Elles sont au nombre de sept; et les sept législateurs nommés Natek ناطق, sont: Adam, Noë, Abraham, Moise, Jésus, Mohammed, fils d'Abd-allah, et enfin Mohammed, fils d'Ismaïl, le fondateur de la secte des Ismaéliens, ou de la doctrine allégorique باطن, d'où les Ismaéliens ont pris le nom de Baténiens, ou bien Saïd, fils d'Ahmed, auteur de la famille et de la puissance des Fatémites: car les auteurs druzes varient par rapport au dernier Natek.

Le nombre de sept jouoit un grand rôle dans le système des Ismaé-

liens, et les écrivains druzes ont souvent imité en cela l'enseignement de cette secte. Dans un écrit dont l'auteur n'est pas nommé, mais qui se trouve dans le recueil des Druzes, on lit le passage suivant: « N. S. » Moëzz a dit: Je suis le septième des deux septénaires [ ou semaines ]: » je suis celui qui connoît les deux inaugurations: après moi il n'y a plus » de septénaire:

## انا سابع الاسبوعين الواقف على البيعتين ولا اسبوع بعدى

» Par les deux septénuires, il entend les deux lois, la loi extérieure » et la loi intérieure » (le mahométisme littéral et la doctrine allégorique); « car la religion du Mahdi, Saïd, fils d'Ahmed, est la sep-» tième des religions extérieures, et celle de son Asas ( ou premier ministre), « Kaddah Tawili, est la septième des religions in-» térieures. Ces mots, je suis celui qui connoît les deux inaugurations, » signifient qu'il a été présent et qu'il a vu l'inauguration du Natek » et celle de l'Asas» (c'est-à-dire de Mahomet et d'Ali: سلس ou إساس) ou est un mot emprunté de la doctrine des Ismaéliens), «Enfin ces » paroles, après moi il n'y a plus de septénaire, signifient, il n'y aura » plus de loi qui s'établisse après moi. Par-là il indiquoit la manifes-» tation de la pure doctrine unitaire, c'est-à-dire, de la doctrine de » l'unité de N. S. Hakem, dont le nom soit glorifié!.... Toutes » choses, lorsqu'elles ont atteint le nombre septénaire, sont à » leur fin, et il est nécessaire qu'elles éprouvent un changement, » et qu'une autre chose leur succède : tels sont les sept jours [ de » la semaine ]; lorsque leur nombre est arrivé au dernier de ces jours, » il se fait un changement, on revient au premier : cela indique que » quand les choses qui forment des septénaires sont parvenues à leur » terme, une autre leur succède. De même il y a sept cieux, sept » terres, sept climats: la longueur de l'homme est de sept palmes, » et sa largeur, pareillement, de sept palmes; la palme réunie à ses » doigts, forme le nombre de sept: il y a à son visage sept ouver-» tures. De même encore on compte sept Nateks, sept Asas, et » entre chaque Natek et le Natek suivant, sept imams. Il y a une » infinité d'autres choses de ce genre, dont cet écrit ne comporte » pas le détail..... N. S., avant sa disparition, a porté publique-» ment des habits noirs pendant sept ans; il a laissé croître ses cheveux » pendant sept ans; il a obligé les femmes à demeurer enfermées » pendant sept ans; il s'est servi d'un âne pour monture pendant

» sept ans. Tout cela avoit pour but de figurer l'état où nous sommes » aujourd'hui [depuis sa disparition]. Il n'a rien changé aux choses » auxquelles nous étions habitués, par miséricorde, et par un effet » de sa bonté pour nous; parce qu'il savoit que nous comprenons » difficilement ce qui n'est pas conforme à nos habitudes. Il a porté » des vêtemens noirs pour figurer sa disparition, et nous indiquer que » ses fidèles et ses serviteurs seroient, durant sept années après sa dis-» parition, dans les ténèbres et l'épreuve. Il a laissé croître ses cheveux » pour figurer que l'imam se cacheroit; car, parmi eux » ( c'est-à-dire parmi les Musulmans), « l'imam tient le même rang que la tête dans » Phomme: nous sommes donc instruits par cet emblème que l'imam » demeurera caché pendant sept ans. Il a renfermé les femmes pour fi-» gurer le silence des ministres, et c'est pour cela que les quatre femmes » (ce sont quatre des principaux ministres de la religion unitaire) « sont » nommées les femmes de l'imam حرم الامام. Tout ce qu'il nous » a ainsi figuré sous des emblèmes, nous l'avons éprouvé. »

Je ne m'arrêterai pas sur tout ce qu'il y a d'intéressant dans ce passage, que je n'ai cité que pour montrer l'importance du nombre sept dans la doctrine des Ismaéliens. Mais puisque j'ai parlé des sept cieux et des sept terres, j'observerai qu'il est aussi question dans l'Alcoran de sept mers. « Si tous les arbres de la terre étoient autant » de plumes, et que Dieu ajoutât à la mer sept autres mers d'encre, » cela ne suffiroit pas pour écrire toutes les paroles de Dieu. » Voyez sur. 31, v. 26, édition de Hinckelmann.

Ce passage de l'Alcoran a sans doute fourni à Ahmed, fils d'Arabschah, une idée bizarre qui n'a point été bien comprise par Vattier ni par M. Manger: le texte même est fautif, tant dans l'édition de Golius que dans celle de M. Manger; il se trouve dans la première, pag. 115, et dans la seconde, tom. I, pag. 394. Voici comment on le lit dans le manuscrit arabe, n.º 909, de la bibliothèque du Roi, qui, si l'on doit en croire une note qu'on lit sur le dernier feuillet, a été relu, depuis le commencement jusqu'à la fin, par l'auteur lui-même:

وثار الغبار وتامر القتامر وخاص بحار الدماء كل خاص وعامر ...ولا زالت سلاهب المنايا تجول وتجوب وضراغمر السرايا تصوب وتصول ونقع السنابك الى البدو راقيا ونجيع السوافك على الدو

## جاربا حتى فدت الارصون ستّا والسموات كالمعار عمانسيسا

C'est-à-dire: « La poussière s'éleva, la poudre remplit l'air: tous, » grands et petits, flottèrent dans des mers de sang...; les coursiers » de la mort couroient çà et là, sans s'arrêter; les lions des escadrons » ennemis se précipitoient avec impétuosité et sans ménagement; la » poussière que faisoient voler les pieds des chevaux, ne cessa de s'élever » dans l'air, et le sang que faisoient couler les sabres, de courir dans » la plaine; si bien qu'enfin les terres ne furent plus qu'au nombre de » six; et les cieux, comme les mers, furent au nombre de huit. » L'auteur veut dire que, des sept terres, une toute entière s'éleva en poussière dans l'atmosphère, et forma ainsi un huitième ciel, et que le sang répandu forma une huitième mer.

J'ai trouvé une autre autorité qui prouve que les Musulmans ont adopté l'opinion qui fixe à sept le nombre des mers, comme celui des terres et des cieux. C'est un passage d'un recueil de morceaux très-obscurs, relatifs à la doctrine des Nosaïriens. M. Niebuhr, qui s'étoit procuré ce recueil et qui en a donné un extrait dans le tome II de son Voyage en Arabie (pag. 358 et suiv.), a fait présent du manuscrit à la bibliothèque de l'université de Kiel; mais comme il a bien voulu me le prêter, j'en ai pris une copie, et je me propose de le joindre à mon travail sur les Druzes. Feu M. Tychsen de Rostock en a donné quelques textes dans le recueil qu'il a publié sous le titre de Elementale Arabicum, pag. 50 à 55. Dans le manuscrit de M. Niebuhr, j'ai observé ce passage:

ها خليجين تايمين غير مسطوحين في وسط افريدوس وهو البصر الحيط السابع الذي لا يجرى فيه الغلك وان اطران الارض ملتقة فيه كالتفان الثوب المسعسم

» Ce sont deux canaux placés dans une position verticale et non horizontale, dans le milieu d'Afridous: Afridous est la septième mer environnante dans laquelle les vaisseaux ne naviguent point; car, dans cette mer, les extrémités de la terre se rejoignent et se replient l'une sur l'autre, comme une étoffe mise sous la presse. » Je ne prétends pas expliquer ce passage très-obscur, dans lequel Afridous lequel Afridous l'est peut-être qu'une faute pour افريدوس

je le cite seulement, parce qu'il suppose une opinion reçue qui admet sept mers autour de la terre.

Les sept mers dont il est ici question, ne doivent pas s'entendre des sept mers particulières, comme la Méditerranée, la mer des Indes, la mer Caspienne, &c; mais des sept océans, ou mers, qui environnent tout le globe; s'il en étoit autrement, les écrivains musulmans n'auroient pas manqué de diviser toutes les mers en sept, pour se conformer au passage de l'Alcoran que j'ai cité: c'est ce qu'ils ne font pas. Masoudi, par exemple, ne compte que cinq mers, l'Océan, la mer de Habesch, la mer Méditerranée, le Pont-Euxin et la mer Caspienne; et il distingue très-précisément l'Océan de la Grande mer, c'est-à-dire, de celle qui est supposée environner toute la terre.

On trouve cette même fable des sept cieux et des sept terres dans la mythologie indienne, ainsi que l'atteste Baldæus, cité, d'après la traduction allemande de son ouvrage (Abgætterey der Ost-Indischen Heyden), par M. Anquetil du Perron, dans ses notes sur l'Oupnék'hat. Suivant cet auteur, lorsque Ixoretta, ou la divinité, après s'être réduite à la petitesse d'une goutte de rosée, veut reproduire le monde, elle devient elle-même d'abord aussi grosse qu'un grain de sénevé; puis elle atteint la grosseur d'une perle, et enfin celle d'un œuf, dans lequel les cinq élémens prennent ensuite naissance. Cet œuf a sept coques ou enveloppes, l'une sur l'autre, semblables à des pellicules d'ognon. De cet œuf naissent le feu et l'air: le feu s'élève en haut, l'air prend une direction contraire: par ce moyen, l'œuf crève et se divise en deux parties; la partie supérieure forme le ciel, et la partie inférieure la terre. Comme cet œuf a sept coques, quand il vient à être ouvert, il se trouve quatorze demi-coques; sept supérieures, qui forment les sept cieux, et sept inférieures, qui deviennent les sept terres. ( Oupnek'hat, id est, Secretum tegendum, tom. I.er, pag. 646 et 647.) On pourroit croire que les sept coques ou enveloppes sont une addition postérieure au mythe primitif de l'œuf, principe de l'univers: et, en effet, il n'est fait aucune mention de cette circonstance, ni dans le texte de l'Oupnék'hat auquel se rapporte cette note (Oupnék'hat, tom. I.cr, pag. 27), ni dans celui du Mahabarat, cité par le savant traducteur dans ses notes (pag. 457), et qu'on ne sera pas fâché de trouver ici.

بعد از آن یك بیصه و رین خلق می كند واز او برمهارا پیدا

می کرداند که او پیدا کننده و اقسام خدانی است وکیفیت پیدایش برمها بر این ناج است که مدّت یك سال او در میان بیضه و مذکور ماند وچون کلان می شود بیضه را شکسته بیرون می آید واز نیم بیضه زمین را خلق می کند واز آن نصف آسمانرا ودر میان آنها هوارا پیدا می سازد

(J'ai remis ce texte en caractères persans, d'après la citation de M. Anquetil.) Mais il est fait mention ailleurs des sept étages du ciel, et des sept étages de la terre, dans l'Oupnék'hat; et, ce qui est encore plus remarquable, on y trouve aussi sept mers environnantes. Voy. Oupnék'hat, tom. I.er, p. 307 et 384. Voyez aussi Abraham Roger, Théâtre de l'idolâtrie, pag. 352; Dellon, Voyage, tom. III, pag. 67, &c.

Je ne puis omettre ici un passage de l'Ayin acbéri, qui se trouve dans la traduction anglaise, tom. III, pag. 27 de l'édition de Calcutta, et tom. II, page 310 de l'édition in-8.º donnée à Londres. Je le donnerai d'après le manuscrit qui a appartenu à M. Anquetil du Perron, et qui fait partie aujourd'hui de ma collection.

» Suivant les philosophes indiens, la totalité du globe terrestre » comprend sept îles et sept mers environnantes.

» La première île se nomme vourée par la mer salée; c'est la demeure des hommes et de la plu» part des animaux... Le milieu de la terre est une montagne d'or
» en forme d'essieu. La portion de cette montagne qui, relativement
» à Djammoudip, est au-dessus de la terre, se nomme Soumer. Sa
» hauteur est de quatre-vingt-quatre mille djoudjens. Ils croient que
» le sommet et les contours de cette montagne forment les différens
» étages du paradis. Ils lui donnent une pareille dimension au-dessous
» de la terre, et nomment cette partie inférieure Badhwanal.»

ومیان جای زمین کوی است از طلا محور اسا آنچه نسبت جودیپ بروی زمین است سمیر نامند بضم سین وکسر مجمول میم وسکون یای تحتانی ورا به بلندی هشتاد وچهار هزار جوجن

ومراتب به شت بر قرار وبیرامی آن اعتقاد کنند وهمان قدر بریر انکارند وآنرا بدوانیل کویند بفتح با وسکون ذال هندی وواو والف وفتح نون وسکون لام

» La seconde île est nommée شاكريپ Schacdip: d'un côté elle » est environnée par la moitié de la mer salée درياى شور. Après cette » île vient une mer de lait درياى شير.

- » La troisième se nomme شالْمُلِديپ Schalmalidip; elle est suivie » d'une mer de lait caillé حربای ماست.
- » La quatrième se nomme ڪَشَديپ Guschadip; elle est suivie » d'une mer d'huile jaune دريای روغن زرد.
- » La sixième se nomme څوميدکديپ Goumidacdip, et au» delà est une mer de vin دريای باده.
- » La septième se nomme پُهڪُرديپ Pahcardip, et est sulvie d'une » mer d'eau douce دربای آب شيرين.»

On peut voir à ce sujet le P. Paulin de Saint-Barthélemy, Viaggio alle Indie orientali, pag. 310.

Le mot examinauguration, qui se trouve dans les mêmes paroles d'un écrit de Moëzz où il est question des deux septénaires, signifie proprement l'action de vendre. Voici ce que je lis, à ce sujet, dans les Prolégomènes historiques d'Ebn-Khaldoun.

اعم أن البيعة في العهد على الطاعة كان المبايع يعاهد أميره على أنه يسلم له النظر في أمر نفسه وأمور للسلمين لا ينازعه في شيء من ذلك ويطيعه فيها يكلّفه من الامرعلى المنشط والمكره وكانوا أذا بأيعوا الاميم وعقدوا عهده جعلوا يدهم في يده توكيدا

توكيدا العهد فاشبع ذلك فعل البايع والمشترى فسمى بيعة مصدر باع وصارت البيعة وكان مصانحة بالايدى هذا مدلولها في عرن اللغة ومعهود الشرع وهو المرادئ للحديث في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة وعند الشجرة وحبيث ما ورد هـذا اللفظ ومنه بيعة للخلفآء ومنه ايمان البيعة لان للخلفآء كانوا يستصلفون على هذا العهد ويستوعبون الايمان كلها لذلك فسمّى هذا الاستيعاب ايمان البيعة وكان الاكراه نيها اغلب ولهذا لما افتى مالك رضى الله عنه بسقوط يمين المكره انكرها الولاة عليه وراوها قادحة في ايمان البيعة ووقع ما وقع من محنة الامام رضي الله عنه واما البيعة المشهودة لهذا العهد فهى تحية الملوك الكسروية من تقبيل الارض او اليد او الرجل او الذيل اطلق عليها اسمر البيعة التي في العهد على الطاعة بجازا لما كان هذا للخضوم في التعيّة والتزام الآداب من لوازم الطاعة وتوابعها وغلب فيع حتى صار حقيقة عرفية استغنى بها عن مصانحة ايدى الناس التي في الحقيقة في الاصل لما في المصافحة لكل احد من التنزّل والابتذال المنافيين المرياسة وصون المنصب الملوكي الاف الاقلّ هي يقصد التواضع من الملوك فياخذ به نفسه مع خواصة ومشاهير، 

<sup>«</sup> Sachez que le mot is bia signifie proprement la promesse d'obéis» sance. Celui qui faisoit cette cérémonie, prenoit, envers son prince,
» l'engagement de lui abandonner la direction de tout ce qui pouvoit
» le concerner en particulier, ou concerner les Musulmans, de ne
» s'opposer à lui en rien de tout cela, et de lui obéir en tout ce
» qu'il lui ordonneroit, soit que cela fût agréable ou désagréable.
» Lorsque l'on prêtoit l'hommage à l'émir, et qu'on le reconnoissoit

» pour souverain, celui qui s'acquittoit de ce devoir mettoit sa main » dans celle de l'émir, pour confirmer l'engagement qu'il contractoit. » Cette formalité ressembloit à ce qui s'observoit entre le vendeur » et l'acheteur : c'est ce qui lui a fait donner le nom de bia, qui » est le nom abstrait du verbe baa [ vendre ]: ainsi le mot bia signifie » mettre les mains dans celles de la partie avec laquelle on contracte. » C'est là sa signification dans le langage commun, et son sens légal. » C'est aussi ce que l'on entend par le mot bia dans les traditions » où il est question du serment prêté au prophète, soit dans la nuit » nommée la nuit d'Akaba, soit sous l'arbre » (voyez Abou'lféda, Annal. Moslem. tom. Ier, pag. 53, 61 et 125; et de vita et rebus gestis Mohammed. pag. 40, 42 et 86; Gagnier, Vie de Mahomet. liv. 11, chap. 15 et 16, et liv. V, chap. 2), « et par-tout ailleurs où » ce mot se rencontre. C'est de là aussi que vient le mot bia, pour » signifier l'inauguration des khalifes, et que viennent les sermens » de bia [ c'est-à-dire, sermens de foi et hommage]; car les khalifes » exigeoient que cette promesse fût accompagnée du serment, et » ils usoient, pour cela, d'expressions qui réunissoient toutes les for-» mules de serment. Le plus souvent on prêtoit ces sermens à » contre-cœur et par nécessité. C'est là ce qui fut cause que quand » l'imam Malec eut porté une décision juridique qui déclaroit nul » tout serment fait avec répugnance et non de plein gré, les officiers » du khalife désapprouvèrent sa décision, et la regardèrent comme » une atteinte portée aux sermens de foi et hommage; et de là vinrent » les tracasseries que cet imam éprouva. De nos jours, ce qu'on entend » par le mot bia, c'est la cérémonie qui consiste à saluer les rois » à la manière des Cosroës, en baisant la terre, ou la main, ou » le pied, ou le bas de la robe. Le nom de bia, qui signifie pro-» prement la promesse d'obéissance, est donné à cette cérémonie par » métaphore, parce que se soumettre à cette forme de salutation et » se conformer à ces usages, c'est une partie des devoirs qu'exige » l'obéissance, et c'en est une suite et un accessoire; cela est devenu » aujourd'hui le sens propre du mot bia, dans le langage ordinaire : on » a pris l'habitude de se contenter de cette formalité, et l'on a abandonné » la cérémonie de mettre les mains dans celles de l'émir, qui étoit » primitivement la véritable signification de ce mot. On a adopté » cet usage, parce qu'il sembloit y avoir quelque chose d'avilissant, » et une familiarité contraire à la majesté souveraine et à la dignité » royale, dans la pratique d'appliquer la main sur celles de toute » sorte de personnes sans distinction. Quelques souverains, en petit » nombre, voulant faire un acte d'humilité, se sont néanmoins as-» sujettis à cette pratique primitive avec leurs plus intimes serviteurs, » et ceux d'entre leurs sujets qui étoient les plus distingués par leur » piété et leur vie religieuse. »

On pourroit penser, en comparant ce passage avec les paroles de Moëzz, rapportées par l'auteur druze que j'ai cité, que le mot curie, dans ces paroles de Moëzz, ne signifie pas l'inauguration de Mahomet et celle d'Ali, comme le veut cet écrivain, mais les deux prestations de foi et hommage faites à Mahomet par ses premiers disciples, au lieu nommé Akaba: et cela n'auroit rien d'étonnant; car les écrivains druzes sont dans l'usage, en allégorisant les citations de l'Évangile, de l'Alcoran et des Conférences de la sagesse, ou écrits de la secte des Ismaéliens, de les détourner à un sens forcé et contraire à leur véritable signification.

Ce qui est dit dans le passage cité d'Ebn-Khaldoun, relativement à la manière de prêter le serment de fidélité, est conforme à ce qu'on lit dans l'Alcoran (sur. 48, v. 10): « Certes, ceux qui te prêtent » le serment de fidélité, le prêtent à Dieu même; la main de Dieu » est sur leurs mains. »

- (88) La glose explique ce mot, le temps où nous sommes, par الكشف, c'est-à-dire, la manifestation à découvert. En général الكشف signifie l'époque où l'on fera une profession publique de la doctrine unitaire.
- (89) Je pense qu'au lieu de على il faut lire الْكُن ou رَاكُا , et j'ai traduit conformément à cette conjecture.
  - (90) Alcor. sur. 22, v. 11.
- (91) Alcor. sur. 5, v. 93. Dans ce passage on lit الما على رسولنا رابلاغ المبين, ce qui est la même chose, en termes un peu différens.
- (92) Il y a ici un jeu de mots entre ابليس Iblis, qui n'est qu'une altération du mot grec ابلاس iblas ( désespoir ). J'avois d'abord traduit mal-à-propos l'Iblis des Iblis: mais le pluriel de ابلاس est ابلاس est pas ابلاس.
- (93) On lit ici cetre glose رقت البار, c'est-à-dire: lors de la manifestation de la divinité sous le nom de BAR. Voyez ci-devant, note (72), pag. 246.

- (94) Au mot ابليس المندآء معناه يا: la glose dit ابليس رحرن الندآء معناه يا, c'est-à-dire, la particule vocative ô étant sous-entendue, c'est comme s'il y avoit ô Iblis.
- (95) C'est Aziz-billah, père de Hakem, dont Khomar prétendoit être le frère. On voit par la formule qui suit le nom d'Aziz, que Hamza en parle comme de Hakem. Voy. ci-devant p. 234, note (6).
- (96) Les adorateurs de Hakem changeoient son nom Hakem-biamr-allah, c'est-à-dire, qui exerce l'autorité souveraine par le commandement de Dieu, en celui de Hakem-bidhatihi, c'est-à-dire, qui est souverain par son essence.
- (97) C'est-à-dire, avec toutes tes forces et toutes tes séductions. C'est une phrase de l'Alcoran, sur. 17, v. 66.
- (98) On lit ici cette glose : السفر لعلّ غيبة المقام والامام وقيل قبل (98) on lit ici cette glose : السفر لعلّ عبية المقام والامام الى القاهرة c'est-à-dire , Le mot voyage signifie peut-être, ici , la disparition de la personne sainte [ le Makam ] de Hakem et celle de l'imam. Suivant d'autres , cela veut dire , avant que tu viennes au Caire avec les envoyés de l'imam.
- (99) C'est-à-dire, suivant la glose, avec Moktana et ceux qui l'accompagnoient, القتنا ومن معد Moktana ou Boha-eddin, le cinquième
  ministre, ou l'Aile gauche, est auteur d'un grand nombre de traités
  du recueil des Druzes. Voyez plus bas, note (116).
  - (100) C'est-à-dire, القاهره au Caire, selon la glose.
- (101) La glose dit: عند ابن c'est-à-dire, en se donnant pour le cousin paternel de Hakem.
- (102) Suivant la glose, cela veut dire: en se nommant son frère.
- (103) La glose dit: من الدعوة, c'est-à-dire, Sors du ministère de dai, ou même, Sors de la secte des unitaires. Ce sont les paroles qui, dans d'autres passages, sont adressées à un ministre infidèle, que son orgueil a fait chasser du ministère, et cette punition est comparée à celle d'Adam banni du paradis. C'est sans doute à cela que Hamza fait allusion; car ces mots اخرج منها sont empruntés de l'Alcoran, sur. 38,
- v. 78. Dans l'édition de Marracci, le mot est omis; mais c'est une faute d'impression. Il faut observer que, dans le texte de l'Alcoran, le pronom affixe est, comme ici, sans antécédent

auquel il se rapporte. Beïdhawi l'explique ainsi: من لجنة أو من السمآء: c'est-à-dire, [sors] du Paradis, ou du ciel, ou de la figure angélique. Je ferai ici une observation importante.

Il n'est point rare que les Arabes, sur-tout dans la poésie, emploient des pronoms qui semblent n'avoir aucun antécédent auquel ils se rapportent. C'est au lecteur à deviner, par le genre et le nombre du pronom et par la suite du discours, quelle est l'idée dont le poëte étoit occupé, et qui étoit comme présente à ses yeux, en sorte qu'il ne l'a exprimée que par un pronom, comme s'il en avoit déjà parlé. C'est ce qui a lieu dans le passage de l'Alcoran dont il vient d'être question. L'Alcoran dit de même ailleurs (sur. 50, v. 33), le l'elle mon édition). Moténabbi, en deux endroits des poèmes qu'on trouvera dans ce recueil, emploie de même des pronoms qui ont pour antécédent le mot in a point été exprimé. Lébid, dans sa Moallaka, a usé d'une semblable ellipse en disant:

« Je suis monté sur un lieu propre à observer, sur une colline » poudreuse, étroite, dont la poussière touche presque leurs étendards. » Le pronom, dans اعلامين leurs étendards, n'a point d'antécédent. Le poëte a voulu dire les étendards des cohortes ou des tribus ennemies. L'affixe est donc pour قياسًا الاعداء ou un autre mot de la même signification. Voyez Calila et Dimna, pag. 309.

II est pourtant des occasions où ce genre d'ellipse jette de l'obscurité dans le discours. Cela a lieu sur-tout dans des expressions proverbiales dont l'origine n'est pas bien connue. J'en donnerai pour exemple une locution de ce genre que j'ai citée dans mon commentaire des Séances de Hariri (séance XIII, pag. 127) sans l'expliquer, parce que cela m'auroit écarté de mon sujet. C'est l'expression عام المالية. Il y a ici, 1.º ellipse du verbe qui a pour complément direct فاها بناها. ; 2.º ellipse du sujet du verbe; 3.º substitution du pronom affixe féminin à un nom que rien n'indique. Voici ce que Meïdani dit sur ce proverbe.

فاها لغيك قال أبو عبيد أصله أنه يريد جعل الله تعالى بغيك الارض كا يقال بغيك الجر وبغيك الاثلب قال ومعناها للهيبة لك

وقال غيره فاها كناية عن الارض وفمر الارض التراب لانها به تشرب المآء وكانه قال بغيه التراب ويقال الها كناية عن الداهية الى جعل الله تعالى فمر الداهية ملازما لغيك ومعنى كلها للهيبة وقال رجل من بَلْهُجيْم يخاطب دئبا قصد ناقته فقلت له فاها لغيك فانها قلوص آمري قاربك ماانت حاذرة

يعنى الرمى بالنبل

» Abou-Obéïd dit: Le sens primitif de ce proverbe est: Que Dieu
» te mette de la terre dans la bouche, comme on dit: [Puisses-tu avoir]
» des pierres dans la bouche, ou du gravier! Cela signifie, ajoute-t-il,
» Puisses-tu être frustré de ton espoir! D'autres disent que le mot sa
» bouche bis est une expression métaphorique qui remplace le nom de
» la terre: car la poussière est comme la bouche de la terre, puisque c'est
» par la poussière que la terre boit l'eau. C'est donc comme si l'on disoit:
» De la poussière dans ta bouche. Suivant une autre opinion, le mot
» be est une métaphore qui veut dire l'infortune, et le sens est: Que
» Dieu attache la bouche de l'infortune à ta bouche. Tout cela signi» fie, être trompé dans son espoir. Un homme de la famille des Bel» hodjeïm [ou Bénou'lhodjeïm], adressant la parole à un loup qui avoit
» attaqué son chameau, a dit ce vers:

» Je lui ai dit: Puisse sa bouche être à ta bouche! car elle est la » monture d'un homme de qui tu recevras, comme présent d'hospitalité, » ce que tu crains le plus.

» C'est-à-dire, qui te percera de ses flèches. »

(104) Sur la porte de Zowéila, voyez le tome I. et de ce recueil, note (21), pag. 496 et 497. Quant à Bab-alfotouh, c'est-à-dire, la porte de la victoire, Makrizi, dans la Description historique et topographique de Misr et du Caire (man. ar. de la bibl. du Roi, n.º 673 C 2, fol. (36), nous apprend qu'elle avoit d'abord été construite par Djau-haf, lors de la fondation du Caire, et qu'ensuite Bedr-Djémali, surnommé Emir-aldjoyousch, la fit reconstruire, mais dans un emplacement différent, et à quelque distance de l'ancienne dont il subsistoit encore quelques vestiges du temps de Makrizi. On peut consulter sur Bedr Djémali, M. Étienne Quatremère, Mémoires historiques et géographiques sur l'Égypte, tom. II, pag. 339 et suiv.

- (105) La Cause, ou la Cause des causes, c'est l'Intelligence, ou le premier ministre, Hamza. Tous les autres ministres figurés par les lettres de la formule Au nom de Dieu &c. ne sont que ses attributs.
  - (106) Voyez le tome I.er de ce recueil, pag. 109 et 201.
  - (107) La glose dit : en la huitième قالمنة, c'est-à-dire, en l'an 408.
- (108) Cette couleur étoit, je crois, celle des Fatémites; le noir étoit celle des khalifes de la maison d'Abbas. Voyez le tome I.er de ce recueil, pag. 48, note (50).

Aux faits que j'ai rapportés dans cette note, relativement à la couleur qui distinguoit les princes musulmans de diverses familles et de différentes sectes, il faut ajouter une observation précieuse d'Elmacin (Hist. sarac. pag. 149). « En l'année 235, dit cet écrivain, » le khalife Moutéwakkel fit reconnoître pour ses successeurs à l'empire » ses fils, savoir, Mohammed Mostanser-billah; après lui, Motazz- » billah, et après celui-ci, Ibrahim Mouayyad-billah... Il leur donna à » chacun deux drapeaux; l'un noir, qui étoit le drapeau attaché à » la dignité impériale; l'autre blanc, qui étoit celui des gouverneurs » de province. »

ى سنة خس وثلاثين ومايتين عقد المتوكّل البيعة بولاية العهد لابنه عجد المستنصر بالله ثمر بعده لابنه المعترّ بالله ثمر بعده لابنه المويمر الموبّد بالله .... وعقد لكل واحد منهمر لوآئين احدها اسود وهو لوآء العهد والاخر ابيض وهو لوآء العمل

Ebn Khaldoun, dans ses Prolégomènes historiques que j'ai déjà cités plusieurs fois, me fournit encore un passage important sur le même sujet. Dans un chapitre où cet auteur parle des signes extérieurs de la dignité souveraine, فصل في شارات الملك والسلطان, il dit:

فكثيرا ما كان العامل صاحب الثغر وقائد لليش يعقد له للليفة من دار من العباسيين والعبيديين لوآء ويخرج الى بعثه او علمه من دار للليفة او داره في موكب من المحاب الرايات والآلة فلا تميّز بين موكب العامل وللليفة الا بكثرة الالوية او قلّتها او بما اختص

بع الخليفة من الالوان لرايته كالسواد في رايات بني العباس فان وایاتهم کانت سودا حزما علی شهدآنهم من بنی هاشم ونعیا علی بنى امية في قتلهم ولذلك سموا المسودة ولما افترق امر الهاشميين وخرج الطالبيون على العباسيين في كل جهة وعصر ذهبوا الى مخالفتهم في ذلك فأتخذوا الرايات بيضا وسموا المبيضة كذلك سآئر ايام العبيديين ومن خرج من الطالبيين في ذلك العهد بالمشرق كالداعي بطبرستان وداعي صعدة او من دعا الى بدعة الرافضة من غيرهم كالقرامطة ولما نزع المامون عن لبس السنواد وشعاره في دولته عدل الى لون الخضرة نجعل راياته خضرا واما الاستكثار منها فلا ينتهى الى حدّ وقد كانت آلة العبيديين لما خرج العريز نزار الى فتح الشامر خسمية من البنود وخسمية من الابواق واما ملوك البربر بالمغرب من صنهاجة وغيرهم فلم يختصُّوا بلون واحد بل وشوها بالذهب واتَّحَــ ذوها من الحريس للخالص ملونة واستمروا على الاذن فيها لعمالهمر حتى اذا جاءت دولة الموحدين ومن بعدهم من زناته فقصروا الدَّلة؛ من ألطبول والبنود على السلطان وحظروها على سواه من عمَّالد وجعلوها موكبا خاصا يتبع اثر السلطان في مسيره يسمى الساقة وهمر فيع بين مكثر ومقلّل باختلان مذاهب الدول في ذلك فنهم من يقتصر على سبع في العدد تبركا بالسبعة كما هو في دولة للوحدين وبني اجر بالاندلس ومنهم من يبلغ العشرة او العشرين كا هو عند زباته وقد بلغت ايام السلطان ابي الحسن فيما ادركناه ماية من الطبول وماية من البنود ملوّنة بالحرير ومنسوجة بالذهب ما بين كبير وصغيم وياذنون المولاة والعمّال والقوّاد في اتخاذ راية واحدة صغيمة من الكتّان بيضآء وطبل صغيم ايام الحرب لا يستجاوزون ذلسك

« Le plus souvent, quand quelqu'un étoit nommé gouverneur d'une » place, ou général d'une armée, le khalife, soit parmi les Abbasides, » soit parmi les Obéïdites [ c'est-à-dire, les Fatémites, successeurs » de Mahdi Obéïd-allah ], lui nouoit un drapeau; après quoi cet » officier sortoit du palais du khalife, ou de sa propre maison, pour » se rendre à la mission dont il étoit chargé, ou à son gouverne-» ment, accompagné d'un cortége de gens qui portoient les drapeaux » et les instrumens de musique. Il n'y avoit d'autre différence entre » le cortége d'un gouverneur de province et celui du khalife lui-» même, que pour le plus ou moins grand nombre des drapeaux, et » pour la couleur affectée au drapeau particulier du khalife : ainsi » le drapeau des Abbasides étoit noir, et ils avoient adopté cette » couleur comme une marque de deuil, à cause de leurs proches, les » descendans de Haschem, qui avoient péri martyrs de leurs opinions, » et comme un signe propre à reprocher aux descendans d'Omayya » le meurtre de ces Haschémites. De là vient que les Abbasides » furent surnommés Moswadda [ c'est-à-dire, noirs]. Toutes les » fois que la puissance des Haschémites commença à décliner, et » que les Talébites [ ou descendans d'Ali, fils d'Abou-Taleb ] se sou-» levèrent contre eux en quelque lieu et à quelque époque que ce » fût, les Talébites affectèrent de se distinguer en cela des Abba-» sides par un usage tout contraire; ils prirent des drapeaux blancs, et » furent nommés, par cette raison, Mobyaddha [c'est-à-dire, blancs]. » Cela eut lieu tant que dura la puissance des Obéïdites, et sous » tous les princes du sang des Talébites, qui, dans le même temps, » se soulevèrent contre les Abbasides, dans le Levant, comme le » daï du Tabarestan, le daï de Saada, ainsi que tous les chefs » de la secte impie des Rafédhites, étrangers aux Talébites, comme » les Karmates. Quand Mamoun voulut, sous son règne, supprimer » la couleur noire et les autres signes de la souveraineté particuliers » à sa maison, il adopta la couleur verte, et prit des drapeaux verts. » Quant au nombre de ces drapeaux, il a été porté quelquefois à » un exces sans mesure : les Obéïdites , du temps de l'expédition d'Aziz

» Nézar en Syrie, avoient jusqu'à cinq cents drapeaux et cinq cents » trompettes. Pour ce qui est des souverains de l'Afrique, de la na-» tion des Berbers, comme la maison de Sanhadja et autres, ils ne » s'en tinrent jamais à une seule couleur; au contraire, ils eurent » des drapeaux ornés de broderies en or, et faits entièrement d'étoffes » de soie de diverses couleurs. Ils accordèrent toujours à leurs lieu-» tenans l'usage de ces mêmes drapeaux, jusqu'au temps des Mowah-» hids [ ou Almohades ] et des souverains de la famille de Zénata » qui leur succédèrent. Ceux-ci restreignirent l'usage des drapeaux et » des tymbales au sultan, et les interdirent à tous ses lieutenans: ils » en firent le cortége spécial qui devoit accompagner le sultan quand » il marchoit, et qu'on désignoit sous le nom de saka. Le nombre en » fut plus ou moins grand, suivant les usages particuliers adoptés par » chaque dynastie: les uns se bornoient à sept, comme à un nombre qui » porte bonheur; tel étoit l'usage des Mowahhids, et de la famille des » Bénou'lahmar, en Espagne: d'autres, comme la maison de Zénata, » en portèrent le nombre jusqu'à dix, ou même vingt. Du temps du » sultan Abou'lhasan, nous avons vu nous-mêmes ce cortége com-» posé de cent, tymbales et de cent drapeaux, tant grands que petits, » en soie de différentes couleurs et en étoffes tissues d'or. Ces princes » permettoient à leurs gouverneurs, lieutenans et généraux, de faire » usage d'un petit drapeau de toile blanche, et d'une petite tymbale, » lorsqu'ils faisoient la guerre, sans qu'ils pussent avoir rien de plus. »

L'auteur ajoute encore quelque chose sur les drapeaux des Turcs, que j'omets de peur d'être trop long. Par la même raison, je ne dirai rien ici du sens propre de cette expression, nouer le drapeau, ni de l'origine de cet usage, qui paroît remonter à Kosaï, fils de Kélab, l'un des ancêtres de Mahomet, si même il n'est pas plus ancien; je me contenterai de renvoyer à ce que j'en ai dit dans le tome IV des Notices et Extraits des Manuscrits de la bibl. du Roi, pag. 551, et dans mon Mémoire sur divers événemens de l'histoire des Arabes avant Mahomet, qui fait partie du tome XLVIII des Mémoires de l'Académie des inscriptions et belles-lettres.

اى كمة كانت تلبسها القضاق على رووسهمر (109) La glose dit: اى دُووسهمر c'est-à-dire: C'est une sorte de coiffure dont les kadhis se couvroient la tête.

Suivant les dictionnaires, signifie un bonnet rond.

Je rapporterai ici un passage de Soyouti sur les différens costumes

des Arabes d'Égypte, et particulièrement des kadhis, qui me paroît assez curieux, quoiqu'il renferme plusieurs mots dont je ne puis déterminer au juste la signification.

### ذكر عادة الممكلة في الفلع والزى

قال ابن فضل الله واما عادة القضاة والعلاآء تخلعهم من الصون بغير طراز ولهم الطرحة واصل الصون ان يكون ابيض وتحته اخضر واما زيّ القضاة والعلاآء فدلق متسع بغيم تغريج فتحته على كتفه وشاش كبير منه ذوابة بين الكتفين طويلة واما من دون ذلك فالغرجية الطويلة الكمّ بغير تغريج والذوابة ايضا واما زهّادهم فيقصر الذوابة ويميلها الى الكتف الايسر ومنهم من يلبس الطيلسان واما تأخى القضاة الشافع فرسمه الطرحة وبها يمتاز ومراكبهم البغال ويعمل بدلا من الكنبوش الزنادى وهو من الجوخ بالعبا الجوبة الصدر ويعمل بدلا من الكنبوش الزنادى وهو من الجوخ بالعبا الجوبة الصدر العباسي وشاش اسود وطرحة سودآء واما زيّ الامرآء والجند فتقدّم عند ذكر السلطان واما خلعهم وخلع الوزرآء والحوام فاسقطتها عند ذكر السلطان واما خلعهم وخلع الوزرآء والحوام فاسقطتها من كلام ابن فضل الله لانها ما بين حرير وذهب وذلك بحرّم شرعا وقد التزمت ان لا اذكر في هذا الكتاب شيا اسال عنه في الآخرة النشاء عالى

Des usages de ce royaume, relativement aux khilas [ou caftans] et au costume.

« Ebn Fadhl-allah dit: Pour ce qui concerne les kadhis et les doc-» teurs, leurs khilas sont de laine, sans broderie, et ils ont aussi le » tarha: ces vêtemens de laine sont de couleur blanche, et le dessous » est vert.

» Le costume des kadhis et des docteurs consiste en une soutane

» ample, qui n'est point fendue, et dont l'ouverture est sur l'épaule. » et un grand schasch » [ c'est la pièce de mousseline que l'on tourne autour de la tête], « dont un long bout pend entre les deux épaules. » Ceux d'un rang inférieur portent une robe à longues manches, qui » n'est point fendue, et ont pareillement le bout du schasch pen-» dant. Les personnes qui font profession d'une piété plus austère. » tiennent ce bout du schasch plus court, et l'inclinent vers l'épaule » gauche: quelques-uns portent le tailésan. Le kadhi'lkodhat de la » secte des Schaféites, au lieu de la soutane, porte le tarha, et c'est » là son costume distinctif. Les kadhis se servent de mulets pour » montures; au lieu de la housse, ils se servent d'un zénadi, pièce » qui est de drap. Ils portent un aba ( ou surtout ) fendu sur la poitrine » et qui tourne derrière le dos. Les khatibs [ ou prédicateurs des » mosquées ] portent une soutane ronde, noire, couleur propre à la » dynastie des Abbasides, un schasch noir, et un tarha de la même » couleur. Quant au costume des émirs et des gens de guerre, j'en » ai parlé précédemment en traitant du sultan. Pour leurs khilas et » celles des vizirs et autres personnes de ce rang, j'ai supprimé ce » qu'en dit Ebn-Fadhl-allah, parce qu'elles sont de soie et d'or, ce » qui est contraire à la loi, et que je me suis fait un devoir de ne » rien insérer dans cet ouvrage, dont j'aie à rendre compte à Dieu » au jour du jugement. »

Man. ar. de la bibl. du Roi, n.º 652 et n.º 791, f. 387 verso. Soyouti fait une observation pareille dans un autre endroit:

ومن عادته اذا ركب يوم العيدين ويومر دخول المدينة يركب وعلى راسة العصائب السلطانية وفي صغر مطرزة بذهب بالقابة واسمة وترفع المظلّة على راسة وفي قبّة مغشّاة باطليس اصغر مرركش عليها طآئر من فضة مذهبة يجلها بعض امرآء الميين الاكابر وهو راكب فرسة الى جانبة وامامة الطبردارية مشاة بايديهم الاطبار قلت العصائت المذكورة حرام وقد بطلت الان والله الجدد

» L'usage du sultan, quand il sort à cheval pour la pompe solen-» nelle des deux fêtes [ou baïrams], ou qu'il fait son entrée dans la » ville, est d'avoir sur la tête les turbans royaux, qui sont jaunes, et » sur lesquels sont brodés en or ses noms et surnoms. On lui porte au» dessus de la tête le parasol, qui est fait en forme de voûte et couvert » d'étoffe de soie jaune brochée d'or, et au haut duquel est un oiseau » d'argent doré: ce parasol est porté par un des émirs commandans de » cent hommes; il marche à cheval auprès du sultan, et devant lui » marchent à pied les tabardars [ sapeurs ], portant chacun leur hache. » J'observe que ces turbans dont je viens de parler, sont contraires à » la loi: grâces à Dieu, on n'en fait plus usage aujourd'hui. »

Man. ar. de la bibl. du Roi, n.º 791, fol. 307 verso.

On trouvera plus loin un morceau d'Ebn-Khaldoun sur ce qu'on entend par طرز. En arabe vulgaire, طرز signifie broder.

Le mot والان que j'ai traduit par soutane est persan, et signifie proprement l'habit des religieux; il est synonyme de l'arabe خرقة, dont la signification propre est haillon, habit déchiré et rapetassé.

Le tarha et le tuilésan sont la même chose, suivant l'auteur du Kamous; mais Soyouti et Ebn-Fadhl-allah les distinguent. مليلس ou signifient une تالشان et تالشان, signifient une pièce d'étoffe que l'on jette sur ses épaules et qui pend sur le dos. On en peut voir la figure dans l'État présent de l'Empire ottoman de Ricaut, traduit par Bespier, pag. 417. Quelquefois cette pièce d'étoffe se met sur la tête, d'où elle tombe sur les épaules et sur le dos. Je crois que c'est là proprement le tailesan, et que c'est cette circonstance qui le distingue du tarha. Les prêtres coptes nomment teleisan, ou plutôt teilesan, une longue bande de toile blanche qu'ils entortillent autour de leur tête, en forme de turban. (Vansleb, Histoire de l'Église d'Alexandrie, pag. 60.) Le מלית des rabbins me paroît avoir quelque rapport avec le tailésan. Voyez J. Buxtorf, Synagoga judaica, ch. IX, pag. 160 et suiv.; J. Braunius, De vestitu sacerdotum Hebræorum, tom. II, pag. 551; Léon de Modène, Cérémonies et coutumes des Juifs, partie 1, chap. 5.

Abou'lmahasen raconte que, du temps de Mélic-alnaser Mohammed, fils de Kélaoun, les femmes adoptèrent l'usage du tarha, et que chaque tarha valoit de cinq à dix mille dinars.

واستجد النسآء في زمانه الطرحة كل طرحة بعشرة آلان دينار وما دون ذلك <u>لا خسة آلان</u> ديسسسنار Man. ar. de la bibl. du Roi, n.º 662, 19.º cahier, fol. 1 verso.

L'usage de laisser pendre un bout du schasch est très-ancien et presque général parmi les Arabes. Voyez Niebuhr, Descr. de l'Ar. édition de 1773, pag. 55; Muradgea, Tableau général de l'Empire othoman, tom. II, pag. 135.

La housse des chevaux est nommée dans le texte الحنبوش Je pense que ce moi est dérivé des deux mots persans و podex et ومن operiens. Peut-être faut-il entendre par-là cette pièce de feutre en plusieurs doubles et piquée qui se pose immédiatement sur le dos du cheval, avançant environ d'un demi-pied sur la croupe. Voyez de la Roque, Voyage dans la Palestine, pag. 172; Labat, Mémoires du chevalier d'Arvieux, tom. III, pag. 253). C'est à-peuprès ce que nos gens de campagne appellent une torche. La partie du harnois nommée المنافذة est différente de celle qu'on nomme علية الطرفة, décrivant un cheval richement enharnaché, dit:

Voyez M. Freytag, Lokmani Fabulæ et plura loca ex codicibus... histor. selecta, pag. 82.

Je n'ai trouvé nulle part le mot ¿zénadi, comme porte le manuscrit arabe n.º 791, ou ¿zénari, suivant qu'on lit dans le manuscrit 652. Cette dernière leçon pourroit faire croire qu'on devroit prononcer zonnari, et que ce mot viendroit de zonnar ceinture; cependant je crois la première leçon préférable: en tout cas, il s'agit ici d'une pièce de l'équipage qui remplaçoit la housse.

L'ordre donné au kadhi et à ses représentans d'être toujours munis d'un fouet pour châtier ceux qu'ils surprennent en faute, est pratiqué aujourd'hui par le soubaschi. Voyez Vansleb, Relazione dello stato presente dell' Egitto, pag. 81; Paulus, Sammlung der merckw. Reisen in den Orient, tom. III, pag. 52.

(110) Voici ce que dit de Taïef l'auteur du Dictionnaire géographique manuscrit que j'ai déjà cité plusieurs fois.

الطآئف بعد الالف هزة مكسورة ثم فآء كانت تسمّى قديماً وح وسمّيت الطائف لما اطيف عليها للحائط وهي ناحية ذات تحل واعناب ومزارع واودية وهي على ظهر جبل عُرْوان وبها عقبة

مسيرة يومر الطالع من محّة ونصف يومر المهابط الى مكّة يمشى فيها ثلثة اجهال باجاليب

« Taif se nommoit anciennement Wah: cette ville a reçu le nom » qu'elle porte aujourd'hui, lorsqu'elle a été entourée d'une muraille. » Le territoire de cette ville est riche en palmiers, en vignes, en » terres ensemencées et en vallées arrosées d'eau. Il occupe le plaveau de la montagne d'Orwan. » (C'est ainsi, suivant le même dictionnaire, qu'il faut écrire le nom de cette montagne, que quelques-uns cependant prononcent Arwan. On l'a écrit à tort quelques-uns cependant prononcent Arwan. On l'a écrit à tort sécolus ou écolus ). « Il s'y trouve une hauteur d'un jour de marche, » en remontant de la Mecque, et d'une demi-journée, quand on » descend à cette même ville; trois chameaux y passent avec leurs » charges. » L'auteur veut dire sans doute que sur cette hauteur il y a une chaussée assez large pour qu'il puisse y passer de front trois chameaux chargés.

Voyez sur Taif ou, comme on a coutume d'écrire, Taief, M. Rommel, Abulsed. Arab. Descr. pag. 64, et les écrivains par lui cités.

- (111) La glose avertit que le mot محدود, dans ce passage, est pris deux fois dans le sens de châtiment حدود علوية.
- (112) Le mot عادلة me paroît devoir signifier les substituts du kadhi, nommés ordinairement عدول. Voyez, sur ces officiers, ce que j'ai dit dans le tome I.er de ce recueil, note (20), pag. 38 et suiv.
- signifie les hommes d'une classe inférieure, les subordonnés d'un officier public, les valets, &c. On a déjà vu ce mot dans un passage d'Ebn-Khaldoun, ci-devant, note (2), page 169.
  - (114) Sur le sens du mot اعذرتك, voyez la note (57), pag. 243.
- (115) Je traduis à la lettre: peut-être l'ère de Hamza avoit-elle commencé au mois de safar; cependant je n'ai trouvé aucune trace de cela. Peut-être aussi le sens est-il, en la deuxième année de Hamza, quoique la construction grammaticale semble s'y opposer.
- (116) Cet écrit est, je pense, de Boha-eddin, dont le nom est Abou'lhasan Ali Sémouki, fils d'Ahmed, et qui est surnommé, dans la religion unitaire, Moktana. Il occupoit le rang de cinquième ministre ou Aile gauche. Il y a dans le recueil des Druzes un grand

nombre d'écrits de Boha-eddin; et quoique celui-ci ne porte pas son nom, le style me persuade que c'est lui qui en est l'auteur.

- (117) Ce dépôt est l'engagement souscrit par les initiés. Voyez cidevant, pag. 206.
- (118) Ce nom, sous lequel sont désignés quelquefois les quatre ministres inférieurs à Hamza, est sans doute une allusion à l'arche qui sauva Noë du déluge.
  - (119) Les dais sont ici les quatre ministres inférieurs à Hamza.
- (120) Je pense que le sage de ce siècle est le Kaim-alzéman (ci-de-vant pag. 246, note 71), Hamza.
- (121) Cette parabole a beaucoup de rapport avec plusieurs de celles qui se trouvent dans les Évangiles, Boha-eddin connoissoit bien les livres saints, tant du nouveau que de l'ancien Testament, le symbole des Chrétiens et leur liturgie, et il les cite en plus d'un endroit. Voyez ce qui a été dit sur le mot voyage, ci-devant note (98), pag. 260.

au nominatif, parce que c'est le sujet et non l'attribut du verbe کان mais rien n'est plus commun que cette faute dans les écrits mêmes des gens instruits.

- (122) Le sens du texte me paroît incertain; je crois cependant qu'il faut traduire comme je l'ai fait, et que, si la construction est un peu forcée, c'est pour faire rimer als avec als.
  - (123) est ici pour la rime, sans doute pour la rime.
- (124) On lit ici صابرون au lieu de صابرون. J'ai déjà observé que cette faute de grammaire est assez fréquente. ( Voy. ci-devant note (34), pag. 241.) Cette faute se renouvelle ici plusieurs fois.
- (125) Peut-être s'agit-il ici de la Syrie, où Boha-eddin exerçoit les fonctions de daï; et le tyran est, suivant toute apparence, Sikkin. Voyez dans les Mémoires de l'Institut, classe d'histoire et de littérature ancienne, tom. III, mon Mémoire sur le culte que les Druzes rendent à la figure d'un veau, pag. 74 et suiv.
- (126) Les soleils et les lunes sont les ministres unitaires, ou peutêtre les simples initiés.
- (127) Ici je crois qu'il est question d'un bourg situé en Égypte, derrière le mont Mokattam, où Hakem avoit eu beaucoup de partisans du temps de Hamza. Ce pourroit bien être un lieu nommé

Codiat-albaidha الكدية البيضا. Il y a dans le recueil des Druzes une lettre de Hamza aux habitans de ce lieu, situé, je crois, dans le Saïd.

- (128) C'est-à-dire, qu'il y a envoyé un daï ou missionnaire.
- (129) Je crois que ces mots désignent Hamza. Boha-eddin veut donc dire qu'il y a envoyé un daï instruit par Hamza lui-même.
  - (130) C'est-à-dire, depuis la disparition de Hamza.
- doit signifier des métamorphoses; et s'il faut lire ainsi, Boha-eddin a voulu dire, des hommes métamorphosés en singes et autres animaux, suivant la menace faite dans l'Alcoran aux impies: mais peut-être faut-il lire مسوح des monstres, et j'ai suivi cette leçon dans ma traduction. Je dois observer néanmoins que Boha-eddin se sert ailleurs du mot مسوخ. Dans un endroit il dit, en faisant allusion à divers passages de l'Alcoran, من تبعد ومس ومسوخ قوم هود. Cette observation semble justifier la leçon du manuscrit; au reste, le sens est toujours à-peu-près le même.
- (132) Je ne trouve le mot فرسط dans aucun dictionnaire. Je présume que la vraie orthographe de ce mot est زمت;, car je trouve dans le Kamous:

Il résulte de ce passage que c'est le nom d'un oiseau, dont le plumage changeant paroît tantôt d'une couleur, tantôt d'une autre, et que de ce nom on a formé le verbe

- (133) Ce mot est, en grande partie, illisible dans le manuscrit. Je crois cependant qu'il faut lire فتوصّف, comme j'ai imprimé.
  - (134) Voyez ci-devant, pag. 263, note (105).
- (135) Cette pièce et la suivante sont extraites d'un manuscrit de la bibliothèque Bodléïenne à Oxford, dont j'ai parlé dans le Journal asiatique, tome V, juillet 1824, et dont M. Al. Nicoll a donné une notice dans le catalogue intitulé Catal. codicum manuscript. oriental. bibl. Bodl. pars 11. Je me suis procuré un fac simile de ce manuscrit, et j'ai cru devoir publier ces deux pièces. La première

se trouve citée dans le *Musæum Cuficum*, tom. I, pag. 137, et dans la 36.º question du Catéchisme des Druzes de M. Venture.

(136) C'est Hamza, fils d'Ali, qui est indiqué sous les titres d'imam, de directeur et de cause des créatures ou de la création. Dans la hiérarchie des ministres unitaires, le premier de tous est nommé, tantôt l'Intelligence العقال:, tantôt la Cause des causes les t'ouvrage immédiat de Dieu; tous les autres ministres et toutes les choses qui existent lui doivent leur existence. Hakem, le Dieu suprême, est nommé quelquefois مُعلَّ علَّة العلل, la Cause efficiente de la Cause des causes.

Ces idées ne sont pas exclusivement propres aux Druzes: ceux-ci les ont prises des Ismaéliens, et je crois qu'elles sont communes à la métaphysique de plusieurs sectes musulmanes.

(137) J'ai traduit le mot المتنبيدة par ambitieuse, parce que je ne pense pas qu'on doive le considérer comme un nom propre.

(138) Le mot ¿: a dû signifier, dans le principe, un sectateur du magisme, du zend-avesta; mais il se prend ordinairement pour incrédule, impie: il a aussi été appliqué aux Sadducéens, qui nioient la résurrection et l'existence des anges. Voyez le tome I.er de ce recueil, pag. 306; d'Herbelot, Bibl. or. au mot Zendik.

(139) On peut consulter, sur le sens du mot , mon Commen-

taire sur les Séances de Hariri, séance xxxv, pag. 387.

(140) La connoissance des ministres et de leur hiérarchie est un des points les plus essentiels dans la doctrine des Druzes. Voyez, sur le mot , la note (45), ci-devant, pag. 242.

(141) Je pense que par le témoin il faut entendre Hamza qui rend témoignage de la divinité de Hakem, et que par ce qui est l'objet du témoignage, on doit entendre la divinité de Hakem.

j'ai cru nécessaire de prononcer رددتم على قولى

, quoiqu'il n'y ait point de teschdid dans le manuscrit.

(143) On trouve ici le pluriel masculin تنطقون, au lieu du féminin: c'est sans doute pour la rime que l'auteur a pris cette licence. Ce n'est pas la seule de ce genre qu'on observe dans cette pièce.

(144) Ce qu'on entend par ¿; c'est le temps qui s'écoule entre un prophète et la mission de celui qui lui succède, par exemple, entre Jésus-Christ et Mahomet. J'ai traduit d'une manière générale, du temps de l'attente, pour éviter une périphrase. Ici il faut entendre l'inter-

valle qui devoit s'écouler depuis la disparition de Hakem, jusqu'à son retour et la manifestation publique de sa religion, époque qui, dans les livres des Druzes, est appelée .( Voyez, sur le mot , l'Alcoran, sur. 5, v. 22, édition de Hinckelmann, et mon Commentaire sur les Séances de Hariri, séance XXII, pag. 214.) Ce mot revient souvent dans les livres des Druzes.

(145) Dans le système des Musulmans, comme je l'ai dit ailleurs, Dieu ne pourroit pas punir justement les hommes, s'il ne leur avoit fait annoncer ses lois, et s'il n'avoit pris d'eux l'engagement de s'y soumettre. C'est là ce que signifie an leur l'engagement de s'y soumettre. C'est là ce que signifie an leur l'est-à-dire, constituer un titre authentique et valable, en vertu duquel on puisse réclamer un droit et exercer une action contre un tiers. On pourroit, jusqu'à un certain point, rendre cela par l'expression usitée en matière judiciaire, mettre un débiteur en demeure.

C'est à-peu-près en ce sens, sans établir ici aucune comparaison, que S. Paul, dans l'épître aux Romains (chap. 1.er, v. 19 et suiv.), assure que les philosophes païens sont inexcusables, αναπολογήπους, de n'avoir point rendu à Dieu le tribut de gloire et de reconnoissance qui lui est dû, parce que ses ouvrages, visibles à tous les hommes, rendent un témoignage sensible et incontestable de sa toute-puissance, de sa divinité et de toutes ses perfections invisibles. C'est encore en ce sens que le même apôtre, parlant aux Lycaoniens, disoit que Dieu, en laissant les nations marcher dans leurs voies, ne s'étoit pas cependant laissé lui-même privé de témoignage, oux duapropor éaurdy aprixer (Act. chap. 14, v. 16).

(146) C'est la vingtième des pièces contenues dans le manuscrit arabe n.º 1581 de la bibliothèque du Roi. Elle est dirigée, suivant une glose de ce manuscrit, contre un imposteur nommé Ebn-albarbariyya أبن أبرية , qui s'arrogeoit le titre d'imam.

Sur le sens du mot اعذار, voyez ci-devant, note (10), pag. 236. (147) Je pense que, sous le titre de شرح الدود la dix-huitième pièce du manuscrit arabe de la bibliothèque du Roi, n.º 1581. Le titre entier de cet écrit est: خصرفة الامام واسمآء, c'est-à-dire, Traité de la connoissance de l'imam et des noms des ministres Alides, tant dans l'ordre

spirituel que dans l'ordre corporel. C'est un petit écrit très-court, sans date et sans nom d'auteur.

- (148) Je crois que les mots التداء المناه veulent dire que le traité dans lequelest exposée la hiérarchie des ministres, est le fondement de la doctrine des Druzes, et que c'est par la lecture de ce traité que commence la formation du prosélyte, ou son initiation aux mystères de la religion unitaire. En effet, l'écrit dont il s'agit est comme la clef de la connoissance des ministres unitaires. Je vais citer ce qui concerne le premier ministre.
- « Les noms qui tombent sur mon Seigneur le Kaim-alzéman » [ c'est-à-dire, le chef de ce siècle ], sont, 1.º la Cause des causes; » 2.º le Sabek (ou Précédent) véritable; 3.º le Commandement الامر بالامر بالامر و الامر المرابق أن الامر المرابق أن المراب
- (149) Cet écrit est la dix-septième pièce du man. n.º 1581. Il est intitulé التقديس دعاء الصادقين دعاء المارقين العارفين العارفين العارفين العارفين العارفين العارفين La sanctification: Prière des hommes véridiques [ c'est-à-dire, des cinq premiers ministres, suivant une glose du manuscrit]; prière pour le salut des unitaires qui connoissent [ Notre-Seigneur]. Cet écrit est fort obscur.
- (150) Le mot مرض maladie est employé ici dans le sens qu'il a dans ce passage de l'Alcoran : ئ قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. Voyez Alcoran, sur. 2, v. 9, édition de Hinckelmann.
- (151) La Prière exaucée est la seizième pièce du manuscrit n.º 1581: elle n'a ni date ni nom d'auteur.
- (152) L'écrit intitulé is est la quinzième pièce du manuscrit n.º 1581; c'est une prière de Hamza. Elle n'a pourtant point de nom d'auteur; elle est aussi sans date.
- (153) La répétition du mot الثواب me paroît n'être qu'une faute de copiste.
- (154) Les passages cités ici se trouvent effectivement dans la vingtième pièce du manuscrit n.º 1581.
  - (155) En substituant aux mots والثانى, le luth et la guitare,

je n'ai voulu qu'éviter une périphrase. Ces mots signifient, je crois, littéralement, la seconde et la troisième corde d'un instrument de musique, ou peut-être les instrumens qui ont trois cordes et ceux qui n'en ont que deux. *Voye* au surplus mon Commentaire sur les Séances de Hariri, séance XXI, pag. 213.

- (156) Le fac simile porte الصرين; mais je me suis assuré qu'il y a dans le manuscrit القصرين les deux châteaux ou palais. Il y avoit au Caire deux palais, et la partie de la ville qui étoit située entre ces deux palais, se nommoit بين القصرين. C'étoit le plus beau quartier du Caire. Voyez le tome I.er de ce recueil, note (28), pag. 240.
- (157) Le manuscrit porte , ce qui est une faute. Voyez la note (21), ci-devant, pag. 238.
- (158) Voyez, sur ce proverbe اعذر من اندر, la note (57), ci-devant, pag. 243.
  - (159) Voyez la note (91), ci-devant, pag. 259.
- (160) Le mot التفات signifie proprement tourner la tête pour voir quelque chose: il est évident qu'il est pris ici dans le sens de اعراض se détourner.
- (161) Le mot المعاقبات pourroit signifier, qui sont châtiées, soumises à des tourmens.
- (162) L'auteur fait allusion à la fête nommée بنطر qui suit la fin du jeûne du ramadhan: il veut dire que le moment est arrivé où la religion unitaire doit être manifestée publiquement et triompher de tous ses ennemis.
- (163) Le manuscrit porte تسديد ; peut-être faut-il lire تشديد : mais cette correction ne m'a pas paru nécessaire.
- (164) Le second des sept commandemens de la religion unitaire, c'est la véracité dans les paroles, et le troisième est que les unitaires doivent veiller réciproquement à la sûreté les uns des autres. On lit dans un écrit adressé à l'un des principaux ministres de Hamza: « Ordonnez-» leur (aux unitaires) de veiller réciproquement à la sûreté les uns » des autres; qu'aucun de vous ne marche sans être armé ou muni » d'un couteau. » Dans une autre pièce on lit: « Je vous recommande » de garder vos frères; car c'est par-là que votre foi sera parfaite. » Répondez à leurs desirs, satisfaites à leurs besoins, recevez leurs » excuses, déclarez-vous ennemis de ceux qui les trompent, visitez » ceux d'entre eux qui sont malades, faites du bien à ceux qui sont

- » pauvres, secourez-les, et ne les frustrez point de votre assistance. »
- est un nom qu'on donne à ceux des Musulmans qui se déclarèrent contre Ali, et il se trouve plusieurs fois en cesens dans les livres des Druzes; on les appelle aussi اهل النصب. Je crois que notre auteur fait allusion à cela.
  - (166) Voyez, sur cette expression le veau, mon Mémoire sur le culte que les Druzes rendent à la figure d'un veau, dans les Mémoires de l'Institut, classe d'histoire et de littérature ancienne, tom. III, pag. 74 et suiv. J'y ai fait voir que le veau est l'emblème du rival, de l'ennemi de Hakem, et désigne le khalife de Bagdad.
  - et غول et غول et غول sont pris ici pour des hommes grossiers et sans frein, qui s'abandonnent à leurs passions brutales.
  - ou peut douter s'il faut lire تترآى, on peut douter s'il faut lire تتراًى, on peut douter s'il faut lire تتراً ou pri qu'on écrit aussi تترى. Ce mot qui se lit dans ce passage de l'Alcoran (sur. 23, v. 46, édition de Hinckelmann), ثمر ارسلنا تترى, et dont on peut voir un exemple dans la Vie de Timour (édition de M. Manger, tom. I, pag. 364), signifie successivement, l'un après l'autre. Si on doit lire تتراً, il faut sous-entendre un verbe comme تا viendra. J'ai traduit un peu librement, sans me déterminer pour l'une ou l'autre leçon.

royales, 186. Nommé malà-propos Zimam aladour, ibid. Zobeir, fils d'Alawwam, 294. Zobeir ( le fils de ). Il se révolte à la Mecque, 455. Il mesure son ventre, ibid. Zohéir. Sa Moallaka, citée, 425. Caractère de sa poésie, 471.
Zowéila (Porte de), au Caire, 213, 262.
Zuulcadérié. Voyez Dhou'lgadir.
Zuulcadir. Voyez Dhou'lgadir.

FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES.

#### FAUTES A CORRIGER.

| Pages.           | Lignes.        |              |               |
|------------------|----------------|--------------|---------------|
| 5. {             | 16. }<br>21. { | Khatiya ,    | Liam Vaden    |
| <i>"</i> }       | 21.            | Milatiya,    | Lisez Katiya. |
| 12.              | 13.            | <b>š</b> ,   | હું .         |
| 91.              | 12.            | Abou-Amid,   | Abou-Hamid.   |
| 121.             | 35.            |              |               |
| 122.             | 21. (          | Heftéghin,   | Heftékin.     |
| _ (              | 24. (          |              |               |
| 128.             | 7.             |              |               |
| 133.             | 18.            | Aica-han,    | Aicahan.      |
| 185.             | 29.            | Silahkhour , | Silakhour.    |
| <del>2</del> 37. | 3∙             | Kamous,      | Kamous.       |
|                  | 21.            | rapporte,    | rapportent.   |
| 250.             | ıı.            | la nom,      | le nom.       |
| 263.             | 13.            | Moutéwakkel, | Motéwakkel.   |
| <del>2</del> 73. | 20.            | Kamous,      | Kamous.       |
| 333.             | 24.            | Alréfa,      | Reffa.        |
| 427.             | 22.            | snivante,    | suivante.     |
| 452.             | 20.            | ,هبل         | هبل Hobal     |
| 475.             | 23.            | Allatha,     | Olatha.       |

•

•

.

### كاب الانيس المفيد للطالب الستفيد وجامع الشذور من منظوم ومنثور

## CHRESTOMATHIE ARABE,

oυ

EXTRAITS DE DIVERS ÉCRIVAINS ARABES, TANT EN PROSE QU'EN VERS,

AVEC

UNE TRADUCTION FRANÇAISE ET DES NOTES,

A l'usage des Élèves de l'École royale et spéciale des Langues orientales vivantes;

SECONDE ÉDITION, CORRIGÉE ET AUGMENTÉE;

Onterre Jacob PAR M. LE BARON SILVESTRE DE SACY.

TOME II.

فرقك بين الرطب والسخمم هو الفرق بين العرب والخمم « ZAMAKHSCHANI.

IMPRIMÉ PAR AUTORISATION DU ROI, A L'IMPRIMERIE ROYALE.

1826.

### Se vend à PARIS,

Chez DEBURE frères, Libraires du Roi et de la Bibliothèque royale, rue Serpente, n.º 7.

للجزوُ الثانى من

### کتاب

الانيس المغيد للطالب الستغيد وجامع الشذور س منظوم ومنثور

# CHRESTOMATHIE ARABE.